



# الحرب الاختاتية الاذلى

۱۸۲۸ - ۱۸۳۸ هزهیمه بربطه انتاالعظمی وانتصه ارالافغهان

سكأليث

الدكتورمحمت رئس العيلة





#### مقدمة :

لقد وجدت مدرسة التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة عين شمس بعمادة الاستاذ الكبير / الدكتور احمد عزت عبد الكريم يرحمه الله، وانطلاقاً من مسؤوليتها كحركة علمية نشطة ، رائدة ، أن تدفع ببحوث علم التاريخ الى مجالات تفتقدها المكتبة العربية لتحقيق أهم هدف من أهداف التاريخ ( وهو خلق العقلية العالمية ) لقارىء العربية .

فكان هذا البحث والذي يعتبر أول دراسة أكاديمية تتطرق الى دراسة مثل . . هذا الموضوع خاصة وأنه قد تم انجاز هذا البحث عام ١٩٧١ ٧

وترجع أهمية هذا البحث الى أنه يتناول دراسة بداية التنافس الروسي الانجليزي في منطقة وسط آسيا ، وفشل بريطانيا العظمى في تحقيق سياستها في افغانستان بالرغم من قوتها العظيمة في ذلك الوقت ، فضلًا عن أن هذا البحث أول دراسة علمية متخصصة باللغة العربية في هذا المجال .

يعالج البحث سياسة الحكومة البريطانية لاقامة منطقة حاجزة في أفغانستان لحماية وجودها في الهند ، وكيف آثرت الوسائل العسكرية على الطرق الدبلوماسية لمد سيطرتها على افغانستان والتصدي للتغلغل الروسي في منطقة وسط آسيا معتقدة في ذلك أنها تستطيع أن تفرض على الشعب الأفغاني بالقوة ملكاً يمقته .

فدفعت بريطانيا بقواتها الى أفغانستان ولكنها فشلت في تحقيق هدفها ورغم سيطرتها على معظم الأراضي الأفغانية ووضع حليفها شجاع الملك على العرش الأفغاني ، وأجبرت على التخلي نهائياً عن فكرة احتلال افغانستان ، ولذلك لجأت الى الطرق الدبلوماسية ، وظلت افغانستان دولة مستقلة بعيدة عن السيطرة البريطانية .

ولقد قسمت هذا البحث الى تسع فصول ، تناولت الفصول الثلاثة الأولى منه الظروف التي مهدت لإحداث الحرب الأفغانية الأولى ، وعالجت الأوضاع الداخلية وما ميزها من تفتت وصراع قبلي ومذهبي وأثرها في علاقة أفغانستان بالدول المجاورة لها كها أظهرت بداية التنافس الروسي الإنجليزي في منطقة وسط آسيا ، ورغبة روسيا في مد سيطرتها ونفوذها الى الهند ، وسياسة بريطانيا لدرء العدوان الروسي الذي كان سيهدد استقرارها في الهند .

وتعرض الفصل الرابع الى أسباب ومقدمات الحرب الأفغانية الأولى ، والتحرك السياسي والعسكري . وتناول الفصل الخامس الغزو البريطاني لأفغانستان وسيطرت بريطانياعلى قندهار وغزته وكابول ثم فرار دست محمد الى هندوكوش لتخلي الأفغان عنه . وعالج الفصل السادس الأوضاع الداخلية في افغانستان في ظل الاحتلال البريطاني ، وتوزيع القوات البريطانية في المقاطعات الأفغانية ، واستبداد الموظفين الانجليز بالشعب الأفغاني الأمر الذي دفعه للثورة القومية التي اشتعلت في معظم الأراضي الأفغانية ، وكيف استطاعت بريطانيا إخمادها ، إلا أنه لم يكن في مقدورها استئصالها . ولقد بين الفصل السابع ثورة الشعب الأفغاني بأكمله ولم يكن في مقدور قوات الاحتلال غير مفاوضة الثوار . وتناول الفصل الثامن الانسحاب البريطاني من كابول وكيف تمكن الثوار الأفغان من تدمير القوات البريطانية بانتقال المد الثوري الى جلال أباد وقندهار وغزته . ويحتوي الفصل التاسع على حملة الانقاذ بقيادة بولاك وإطلاق سراح الأسرى البريطانين ، ثم الانسحاب البريطاني النهائي من أفغانستان ولقد ختمت هذا البريطانين ، ثم الانسحاب البريطاني النهائي من أفغانستان ولقد ختمت هذا البريطانين ، ثم الانسحاب البريطاني النهائي من أفغانستان ولقد ختمت هذا

الفصل باسباب فشل الحرب الأفغانية ونتائجها والتي وضحت لي من خلال متابعتي للبحث .

ولقد اعتمدت في اعداد هذا البحث على الوثائق غير المنشورة التي أحضرتها من المتحف البريطاني في لندن بالرغم من تكاليفها الباهظة والوثائق المنشورة التي تتعلق بأفغانستان وإيران . وحينها لم اجد الا الندر اليسير جداً من المراجع هنا في القاهرة ، انتقلت الى الجامعة الأمريكية في بيروت حيث مكثت بها طويلاً ، ولقد وجدت بها قسماً مستقلاً لدراسات آسيا أسعفني بالقدر الكافي من المراجع لإعداد هذا البحث .

ولقد أوليت مذكرات بعض من الذين اشتبكوا في الحرب اهتماماً خاصاً كااعتنيت عناية خاصة بكتاب. The First Alghan War المخابة خاصة بكتاب فهو يعتبر في قائمة مصادر الدرجة الأولى للحرب الأفغانية فقد نشر في اجزائه الثلاثة الكثير الكثير من الوثائق والأوراق حيث سمحت له النظروف بحكم عمله في حكومة شركة الهند الشرقية من الاطلاع عليها ، وان أي بحث عن الحرب الأفغانية لا يكون جون كي احد مصادره يعتبر بحثاً ناقصاً . كما اهتمت بكتاب خوزد احمد على فقد تضمن هذا الكتاب العديد من النصوص والوثائق الموجودة في متحف كابل بعد ان ترجها اقبال على شاه من الفارسية الى اللغة الانجليزية . وهناك الكثير من الكتب والمراجع المدونة في قائمة المصادر .

وأقدم شكري الى الاستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم يرحمه الله الذي أشرف على هذا الموضوع ، كذلك أشكر الاستاذ . عبد العزيز نوار الذي دفعني الى البحث في تاريخ آسيا ، وقد كلفني في دبلوم الدراسات العليا باعداد بحث عن حزب المؤتمر الوطني الهندي ونشاطه ، كها اقدم عرفاني بالجميل الى الأستاذ الفاضل محمد رشاد عبد المطلب (يرحمه الله) الذي تقدم شاكراً بتقديم بعض الكتب من مكتبته الخاصة . كها اشكر الاستاذ الدكتور / طلعت ابو فرحة الذي لم يبخل علي بوقته وبجهده لتعليمي قواعد وأصول اللغة الفارسية .

والله ولي التوفيق.

#### الفصل الأول

## الأوضاع الداخلية في أففانستان

- ١ ـ موقع أفغانستان الجغرافي .
- ٢ \_ العناصر التي يتكون منها الشعب الأفغاني .
- ٣ ـ الصراع المغولي والصفوي على أفغانستان .
  - ٤ \_ استيلاء الأفغان على عرش ايران .
- نادر قولي يعيد بناء الامبراطورية الإيرانية .
  - ٦ ـ قيام المملكة الأفغانية .
  - ٧ ـ الصراع على العرش.
    - ٨ ـ الصراع القبلي .

# موقع أفغانستان الجغرافي :

تقع أفغانستان في وسط قارة آسيا وهي من الدول القارية التي لا سواحل فا وتحيط بها باكستان وإيران من جهات ثلاث الشرق، والجنوب والغرب وتحيط بها من الشمال جمهورية التركستان الحغرافية ففي الشرق توجد مرتفعات وتغلب المرتفعات على تضاريس أفغانستان الجغرافية ففي الشرق توجد مرتفعات هندوكوش التي تمثل الحد الغربي لجبال الهملايا وتمتد في شكل سلسلة من الجبال نحو الجنوب الغربي الى الشمال من كابول وتسير في الاتجاه الغربي نحو حيرات وتتخذ أسهاء جبل سفيد والى ، بابا ، سياه وسليمان . وتتلاشى تدريجياً مع الجنوب . ويفصل تلك المرتفعات عمرات ضيقة مثل بوتخاك وخرد كابول وكوجيك . تمتاز المنطقة الشمالية من أفغانستان بأراضيها الخصبة كسهول حيرات وكابول والأنهار الجديدة مثل نهر هلمند وكابول .

# العناصر التي يتكون منها الشعب الأفغاني :

يتكون الشعب الأفغاني في مجموعة من العناصر الآتية : الأفغان: ويضم العديد من القبائل مثل العبدلي<sup>(۱)</sup> والغليزاي<sup>(۲)</sup> وأفريدي<sup>(۲)</sup> وغيرها . وينتشر هذا العنصر في الجنوب والجنوب الشرقي من البلاد ويعمل غالبيتهم بالرعي ما عدا القليل بالتجارة التاجيك : وهم من أصل فارسي انتشروا في حيرات وحول غزنه وقندهار وفي كابول وبلخ وعاشوا في القرى وعملوا بالزراعة الا أن النزعة القبلية كانت سائدة بين القبائل التي تقطن المرتفعات<sup>(٤)</sup>. الترك : ويضم هذا

<sup>(</sup>١) تضم العبدلي عدة عشائر أهمها السادوزاي والباركزاي . وتعتبر مدينة قندهار مركز الباركزاي أما السادوزاي فينتشرون في الأودية السفلي لأنهار هلمند ، وترنك أرغنداب ، وفي مناطق أرغان وزمندار وفي البلاد التي تقع جنوب قندهار حتى بلوخستان أنظر دائرة المعارف الاسلامية : الترجمة العربية الأزهر ١٩٣٥ . مادة أفغانستان المجلد الثاني ص ٣٦٩ .

 <sup>(</sup>٢) ينتشر الغيلزاي في أودية الأنهار السابقة التي يقطنها السادوزاي ، وفي شرق غزنـة خوست دوزيـد
 ستان المرجع السابق . ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٣) تقيم قبائل الفريد جنوب ممر خيبر : نفس المرجع . ص ٣٧١ .

<sup>(4)</sup> Ali shah . Kbal ; Alghnnistan of the Alghans. london: the Diamend Press. First Edit. 1928 p. 13.

العنصر قبائل الأزبك التي تعيش في شمال هندوكوش وهم يقومون بأعمال الرعي والزراعة . المغول : تنتمي قبائل هزارة الى العنصر المغولي وتنتشر من شمال غزنة الى شمال حيرات وتقوم الى شمال حيرات وتقوم الى جانب الزراعة والرعي ببعض الصناعات اليدوية وتعتنق غالبيتها المذهب الشيعي . الهنود : تنتشر القبائل الهندية في شرق أفغانستان (١).

# الصراع المغولي والصفوي على أفغانستان :

تعرضت بلاد الأفغان في تاريخها الطويل للغزو سواء في العصور القديمة أو في العصور الوسطى وفي مطلع العصر الحديث شهد الشرق الاسلامي صراعاً بين ثلاث قوى اسلامية وهي الدولة العثمانية ، الدولة الصفوية ، الدولة المغولية \_ بسبب الاختلاف المذهبي والرغبة في السيطرة والسيادة ، ومن سوء حظ أفغانستان أنها وقعت بين اثنتين من القوى الثلاث المتصارعة امبراطورية المغول في الهند والتي أرسى دعائمها باير ١٥٢٦ ، واتسعت خلال المئة والثلاثين عاماً النالية وعظمت في قوتها وعتادها فسيطرت على كل هندوستان ومعظم الدكن (٢)وامتد نفوذها حتى شمل كل من كابول وقندهار (٣)الثانية هي الدولة الصفوية والتي أرسى دعائمها اسماعيل الصفوي ١٥٠٠ – ١٥٢٤ في خراسان ، ودفعت بحدودها الى الأراضي العثمانية في الغرب . استطاع الشاه الصفوي عباس الكبير ١٥٨٥ – ١٦٢٨ أن ينتزع قندهار من أيدي المغول ١٦٦٤ (١٥).

وقف الشعب الأفغاني بين هاتين القوتين . وقف الضعيف الذي لا يقوى

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الإسلامية: الترجمة العربية . الأزهر ١٩٣٥ . مادة أفغانستان المجلد الثاني ص ٣٧٢ .

<sup>(2)</sup> Clodius, J: A i ist. of the Afghan Wars Withe Persia. London: James Ridgway, Piceadilly. 1840.

<sup>(3)</sup> Ibid . P 6 .

<sup>(4)</sup> Sarkar, Jabunath: Fall of the Moghul Empire. Calcuta: M. C. Qarkae and Sons LTD 2 Edit. 1949 Vol. 1. P. 2.

عن درء الأخطار عن نفسه فكانت قبائله وأصوله العديدة تتفقد أسس الرباط القومي والشعور الوطني الأمر الذي اضطرهم الى تقديم فروض البطاعة والولاء لقاهر أرضهم. انتهز المغول الضربات العديدة التي كالها السلطان العثماني مراد للدولة الصفوية بعد وفاة عباس الكبير واستولوا على قندهار (۱) الا أن عباس الثاني استطاع ان يهزم المغول هزيمة منكرة ، ١٦٥ وأن يستولي على قندهار (۲) ومنذ ذلك الوقت ظلت كل من كابول وغزنة في أيدي المغول وحيرات وقندهار تحت سيطرة الايرانيين. ونظراً لاختلاف المذهب الديني بدأ سكان قندهار السنة يشعرون بكراهية شديدة نحو الشيعة الايرانيين فقام مير واعظ على رأس قبائل الغيلزاي بالتمرد عام ١٧٠٧ في قندهار (۲) وقتلوا الحاكم الايراني وطردوا جنوده خارج بالتمرد عام ١٧٠٧ في قندهار (۲) وقتلوا الحاكم الايراني وطردوا جنوده وعامل المدينة . أرسل الشاه الايراني حاكم كرجستان لاخاد الأفغان في قندهار ، وعامل سكان المدينة بالشدة والعنف الأمر الذي دفع بهم الى الثورة ثانية وهزموا الايرانيين . تقلد مير واعظ ادارة قندهار بعيداً عن التبعية الايرانية ، وبعد وفاته تولى الادارة من بعده أخوه عبد الله الا أن محمود بن مير واعظ ثار ضد عمه نظراً لمالأته الفرس (٤).

شجعت أحداث قندهار سكان حيرات وأعلنوا الانفصال عن الحكم الايراني بقيادة أسد الله خان زعيم قبيلة العبدلي (°).

<sup>(1)</sup> Clodius , J . : A Hist . of Afghan Wars With Per . P . 6

<sup>(2)</sup> Ibid . P 7.

<sup>(3)</sup> Bellow , Surgeon Major H . W . : The Races of Afghan . Calcutta : Thacker , Spink and Co . 1880 p . 29 .

<sup>(</sup>٤) جمال الدين الأفغاني: تتمة البيان في تاريخ الأفغان. اعتنى بـطبعـه وتصحيحـه عـلي يـوسف الكرديلي الطبعة الأولى ـ مطبعة الموسوعـات بباب الخلق بمصر ١٩٠١. عشرت على الـطبعة التي أصدرتها الصحف المصرية والتي كتبها السيد جمال الدين الأفغاني ابان أحـداث الحرب الأفغانية الثانية ١٨٧٨ الا أن طبعتها لم تكن نظيفة ومرتبة.

<sup>(5)</sup> Bellow , S . Mag . H W . : The Races of the Afghan . p . 29 .

#### استيلاء الأفغان على عرش ايران:

في هذا الوقت بدأت الدولة الصفوية تتعرض لضربات عديدة الأمر الذي جعلها مطمعاً للأمير الأفغاني محمود حاكم قندهار ، فأسد الله خان اتفق مع بعض القبائل من الأزبك على نهب ثروات خراسان وفتك بالقوات الايرانية التي زحفت لصده كذلك قام الأكراد السنيون بأعمال السلب والاغارة حتى وصلوا أصفهان . كما ثار أعراب مسقط واستولوا على بعض جزائر الخليج العربي(١) تقدم محمود خان حاكم قندهار وسار نحو العاصمة الايرانية أصفهان وقهر جميع محاولات حسين شاه \_ ملك ايران \_ لعـرقلة سيره ولم يجـد الشاه بـديلًا عن تقديم الولاء للأمر الأفغاني في ٢٣ أكتوبر ١٧٢٢(٢)وتولى الأفغان العرش الايراني . وبذلك استطاعوا أن يثبتوا أنفسهم كقوة مؤثرة في المنطقة وتمكنوا من أن يقيموا لأنفسهم عرشاً على أنقاض الدولة التي كانت تسلبهم حريتهم . الآ أن دعائم العرش الأفغاني لم تكن قوية في ايران ، فالأمير طهماسب بن حسين شاه رفض ما أقره أبوه وأعلن نفسه ملكاً في كاسبين احدى مقاطعات قزوين (٣) كما أنه كان من الصعب على العرش الأفغاني السنى المذهب أن يحكم على شعب أغلبيته من الشيعة الى جانب تدهور علاقاته مع وطنه الأم الذي كان يمده بالسلاح والرجال . كل ذلك جعله يقف وحيداً أمام الانتفاضة الوطنيـة التي انفجرت في ايران في نوفمبر ١٧٢٨ بقيادة نادر قولي (٤) اضطر الأفغان الى التخلي عن العرش الايراني الـذي تقلدوه فترة لم تتجاوز ٦ سنوات وخلفهم الأمـير طهماسب الا أن السلطة الحقيقية كانت في يد القائد.

# نادرشه قولي يعيد بناء الأمبراطورية الايرانية :

تحرك نادر سريعاً لمواجهة الأخطار المحدقة به في الجبهة الغربية ، فهزم

<sup>(</sup>١) جمال الدين الأفغاني : تتمة البيان في تاريخ الأفغان ص ٣٧ .

<sup>(2)</sup> Ferrier. John Philip: Afghanistan London: John Murray. 1858 p. 49.

<sup>(3)</sup> Ibid . p . 51 .

<sup>(4)</sup> Ibid . p . 54 .

العثمانيين واستولى على كمرنشاه وتبريز. في تلك الأثناء حاصرت قبيلة العبدني مدينة مشهد الأمر الذي دفع بنادر السيد نحو الجبهة الشرقية ، واستطاعت قبيلة العبدلي في حيرات بمساعدة قبيلة الغيلز أي في قندهار ضد نادر الذي طلب تعزيزات من ايران مكنته من الاستيلاء على حيرات . ولكن نادر عاد سريعاً الى أصفهان ذلك أن اشراف أصفهان قد حرضوا الشاه طهماسب على عاربة الدولة العثمانية وفقد في شهر واحد كل انتصارات نادر في الجبهة الغربية . وجد نادر في ذلك فرصة ذهبية له فخلع طهماسب وعين ابنه عباس واستعاد انتصاراته المفقودة ثم خلع عباس واتخذ لنفسه لقب شاه ؟ ١٧٣٣ (١١).

تحرك نادر شاه سريعاً في الجبهة الشرقية فعبر حراسان وسستان نحو قندهار وأظهر الأفغان مقاومة شجاعة ضد نادر شاه الذي اضطر الى محاصرتها لمدة عام وبنى بالقرب منها مدينة جديدة قاعدة لجنوده سماها نادر أباد . سقطت قندهار في قبضته في ٨ مارس ١٧٣٨ ولم يبطش نادر شاه بالغيلز اي ولكنه نقلهم الى حيرات مكان العبدلي (٢٠)حتى يكونوا بالقرب من عاصمته وبالتالي الحد من تمردهم ضده في المستقبل . كها أنه وضع عدداً من أفراد قبيلة العبدلي في بلاطة وبذلك استطاع كسب هاتان القبيلتان بل أنها أمدتاه بقوات عززت سيره نحو دلمي عاصمة المغول (٢٠)وتمكن نادر شاه من هزيمة الامبراطور المغولي محمود شاه في معركة كارنال في ٢٤ فبراير ١٧٣٩ (١٠) عما اضطر محمود الى مفاوضة ودخل دلمي منتصراً في ٢١ مارس وصادر أموال ومجوهرات التجار والأشراف (٤) بعد أن دانت منتصراً في ٢١ مارس وصادر أموال ومجوهرات التجار والأشراف (٤) بعد أن دانت تلك الجهات بالولاء له عاد الى بلاده وفي ١٦ مايو ١٧٣٩ محملا بالشروات تلك الجهات بالولاء له عاد الى بلاده وفي ١٦ مايو ١٧٣٩ محملا بالشروات والغنائم . وتعرض للكثير من المضايقات من قبل القبائل الأفغانية عما اضطره الى شراء ولائهم نظير جزء من غنائمه واختار مدينة مشهد عاصمة لامبراطوريته .

<sup>(1)</sup> Ali , Mohamed: Afghanistan. Lahore: The Punjab Educational Press. 1958. P 44,6.

<sup>(2)</sup> Clodius, J.: A Hist of Afghan wass with Per. p. 28.

<sup>(3)</sup> Watkins , M . : Afghanistan Land and Transition . U.S.A. : Iancaster Press 1963 p. 23 .

<sup>(4)</sup> Ali, Mohamed: Afghanistan.p.50-1.3. Ibid.p.54.

في أربعينيات القرن الثامن عشر بدأت شخصية نادر شاه العسكرية تتلاشى تدريجياً بعد الهزيمة التي لاقاها في مقاطعة داغستان ٤٢ ـ ١٧٤٤ ، وانتشار الفوضى في أنحاء مختلفة من امبراطوريته توجه نادر شاه نحو خراسان وكان ينكل بالعامة والأشراف على السواء(١) وبدأ يتشكك في اخلاص(١) التزلباش، وأخذ يخطط مع الأفغان والأزبك ضدهم فاستدعى قادة القزلباشي الى معسكره في حين هاجمت قواته معسكرات القزلباشي التي كانت بدون قيادة وأبادت الكثير منهم . أدى ذلك الى سخط القادة الذين تآمروا بزعامة محمد قاجار ضده وهجموا على المعسكر الملكي في قاشان شمال شرقي خراسان واغتالوا نادر شاه في وينيو ١٧٤٧ (٢).

## فيام المملكة الأفغانية:

بعد موت نادر شاه أدرك الزعاء الأفغان ان الأخطار التي تواجهها بلادهم إنما ترجع الى تفرقهم وعدم وحدتهم ، ويجب ان يختاروا زعياً من بينهم له الدعم والطاعة من أجل خلق وحدة وطنية تضم مختلف القبائل الأفغانية . وعلى ذلك اجتمع الزعماء الأفغان في قرية «نور أباد» على بعد ٧٥ ميسلاً من قندهار العاصمة في ذلك الوقت ودارت بينهم مناقشات حادة قاطعهم احمد صبري خان أحد علماء الدين قائلاً «أيها السادة أوقفوا هذه المناقشات العقيمة لقد اختارنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى احمد خان للقيام بهذا العبء التفوا من حوله لتتجنبوا مخاطر جساماً ه(٣) لم يعترض أحد منهم على ذلك نظراً للمكانة الحربية المرموقة التي يتمتع بها أحمد خان والاحترام الذي يكنه الأفغان لعشيرته السادوزاي واحتفل الأفغان بتنصيبه ملكاً عليهم في المسجد الكبير في قندهار وسكب الشيخ أحمد صبري كمية من القمح عليه معلناً عن إختيارهم له ملكاً

<sup>(\*)</sup> قام الشاه اسماعيل الصفوي بمد حدود بلاده الى الشمال في الأراضي العثمانية والحق القبائل التركية التي تسكن تلك الجهات بخدمته وميزها بالباسها القلنسوات الحمر ـ أي القزلباشي باللغة الفارسية وفي عهد نادر شاه وضع عدة مجموعات من القزلباشي في كابول .

<sup>(1)</sup> Sarkar, Jadunath: Fall of the Mughul Empir. Vol. 1. p. 110.

<sup>(2)</sup> Ferrier, John Philip: Afghanistan.p. 68.

عليهم (١) وقدم له الزعماء الأفغان فروض الطاعة والولاء وكان من بينهم الحاج جمال الدين زعيم عشيرة الباركزاي (٢)وكان هذا اليوم بمثابة اعلان قيام مملكة أفغانستان عام ١٧٤٧.

أدرك أحمد شاه ـ ١٧٤٧ ـ ١٧٢٣ ـ منذ اللحظة التي تولى فيها مراسم الحكم طبيعة شعبه المضطربة والتنافس القبلي الذي يمزق وحدته فأيقن بالضرورة أن الحرب هي العلاج لأصحاب العصبيات من القبائل حتى لا يكونوا مصدر خطر لقوته النامية اذا ما تركوا دون عمارسة نشاطات عسكرية (٢٠ ولكن جزءاً كبيراً من البلاد لا يزال تحت الاحتلال الإيراني وكان لا بد من تخليصها حتى تتم وحدة البلاد القومية بل انه سرعان ما وقع تحت تأثير اغراء التوسع على حساب امبراطورية المغول في الشرق والصفويين في الغرب .

توجه أحمد شاه الى كابول وكان يحكمها حاكماً ايرانياً قدم ولاته الى المغول بعد وفاة نادر شاه ، ولما كان هذا الحاكم لم يكن في مقدوره مواجهة أحمد شاه اضطر الى الاعتراف بسيادة الملك الأفغاني عليه . واصل أحمد شاه زحفه نحو حيرات وأخضع رخ شاه حفيد نادر شاه لسلطانه (٤) وقضى على محاولة الشغب

<sup>(\*)</sup> حينا استولى الشاه الصفوي عباس الكبير على قندهار وضع حاكماً عليها من طرف عامل سكانها بالشدة والعنف فارسل سكانها رجلاً من قبيلة العبدلي يسمى و سدو و لدفع تظلمهم الى الشاه الصفوي . تعجب عباس الكبير من فصاحة سدو وبالاغته فعينه حاكماً على قندهار ، فأقام في منصبه بالحكمة والعدل الأمر الذي حبب الأفغان فيه بل ان حبهم وتقديرهم شمل جميع ذريته من بعده .

أنظر جمال الدين الأفغاني تتمة البيان في تاريخ الأفغان ص ٢٣ .

<sup>(1)</sup> Wheeler, J. Talboys: A Short Hist. of British. India and the Foreign States of Afghanistan Nipal and burma. London: Malcolm and co. 1894 Frist Edit. 1880, Reprinted 1884, 1889 and 1894. p.543.

<sup>(2)</sup> Ali, Mohamed: Afghanistan P. 58.

<sup>(3)</sup> Ferrier , John Philip : Afghanistan p . 71 .

<sup>(4)</sup> Tytler, Fraser: Afghanistan. Astudy of Political Development in Central Asia, and south-

<sup>(5)</sup> ern Asia . London 2 Edit 1953 p . 64

التي قام بها حاكم ستان ، وكانت أستد أباد الحد الأقصى الذي وصلت اليه حملاته في ايران(١).

أما في الجبهة الشرقية فقد تمكن أحمد شاه من الاستيلاء على دلهي ١٧٦١ عاصمة المغول وعزل الأمبراطور علمكير الثاني وأصبحت الخطبة تقرأ باسمه في المساجد. وخاض معركة بانيبات في ٢٤ فبراير ١٧٦١ ضد القبائل الهندية المتمردة رغم انهم كانوا أكثر منه قوة وعدداً (٢).

أصاب الضعف أحمد شاه ولم يلبث ان توفي مع بداية يونيه ١٧٧٣ بعد أن اشتد المرض به (٣) وترك خلفه مملكة شاسعة تمتد من نهر جيحون وخاقير ستان في الشمال الى بحر عمان في الجنوب، ومن جبال التبت ونهر ستولج والسند في الشرق الى خراسان وايران في الغرب (٤) ويقول السيد جمال الدين الأفغاني عنه «كان أحمد شاه شجاعاً ذا حزم وعزم وتدبير محكم وسداد رأي وعلم وحكمة وسعة أخلاق وطيب نفس وعدل وأنصاف ورحمة بالضعاف وعناية بشأن الرعية واصلاحها. من أجل ذلك تمكنت محبته من قلوب راعياه عموماً مع اختلافهم في الأجناس والمشارب ومن قلوب رعاياه الأفغانيين خصوصاً حتى أنهم كانوا يعتقدونه أنه من المقربين الى الله ويعدونه أبا لعموم الأفغانيين ومن ثم لقبوه ببابا وهو الى الآن يعرف عندهم بهذا اللقب إذ يدعونه أحمد شاه بابا ، وأستقر عرش مملكته وسلطنته على دعائم الثبات والتمكن ، ولكن لما كانت العلة الحقيقية لثبات الملك والسلطنة هي حكمته وتدبيره لم يكن في عقبه من يكون على مثل حاله وقعت المملكة بعد موته في ارتباك واضطراب . . . » (٥).

<sup>(1)</sup> Ali, Mohamed: Afghanistan.p. 62.

<sup>(2)</sup> Wilson, Andrew: North From Cabul. London: George Allen and Unwin L T D 1961 - p - 39.

<sup>(3)</sup> Ali Mohamed: Afghanistan p. 98.

<sup>(4)</sup> Ferrier . John Philip : Afghanistan p . 94 .

 <sup>(</sup>٥) جمال الدين الأفغاني: تتمة البيان في تاريخ الأفغان ص ٦٨.

بعد وفاة أحمد شاه بدأت وحدة أفغانستان القومية تتفكك وأصبحت مسرحاً نشطاً للنزاع بسبب الأطماع الشخصية والسيادة على العرش والصراعات القبلية والمذهبية فتلاشت مكانتها كقوة مؤثرة في المنطقة وتشكلت على انقاضها وحدات سياسية مستقلة مما جعلها مطمعاً سهلاً لجيرانها وسنحاول هنا دراسة أسباب تفتت وحدة أفغانستان.

#### الصراع على العرش:

حقيقة أن تيمور شاه ١٧٧٣ ـ ١٧٩٣ « رغم عجزه عن مل الفراغ الذي تركه موت أبيه أحمد شاه الا أنه استطاع الحفاظ على أفغانستان من الناحية الجغرافية وليس على وحدتها الموطنية فشخصيته الضعيفة أدت الى إحياء العصبيات القبلية من جديد وحاولت التنفيس عن ذاتها عن طريق محاولة وضع أخيه سليمان خان منافساً له على العرش الأفغاني بل ودبر بعض الزعاء الأفغان مؤامرة للقضاء عليه عام ١٧٩١ الا أنه تمكن من القبض على المتآمرين (١١). ودفع اهماله في ادارة المملكة وانصرافه الى ملذاته وشهواته الى تقلص السلطة المركزية على الولايات النائية (١٢)فرفض سكان مدينة بلغ دفع الضرائب ، وعارضوا تعيين أي حاكم من قبل تيمور شاه بل أنهم أجبروه شخصياً على التراجع حينها قدم اليهم لمعاقبتهم (١٢). وحاول تيمور شاه أن يتخلص من زعهاء العصبيات المتمركزة في قندهار بنقل العاصمة من قندهار الى كابل (٤) بعد وفاة تيمور شاه ١٧٩٣ انفتح باب الاضطراب والفوضي على مصراعيه فنشأ نزاع بين أبنائه على العرش وسعى كل منهم الى الحصول على العرش لنفسه ولجأ كل طرف من الأطراف الى السلاح وسالت الدماء في شوارع كابول (٥)الا ان باينده خان زعيم الباركزاي

<sup>(1)</sup> Tytler, Frasser: Afghanistan: p. 66.

<sup>(2)</sup> Bellow, S. Majer H. W.: The Races of the Afghan p. 29.

<sup>(3)</sup> Wheeler , J . Talboys : A Short Hist . Of Brit . India and the foreign states of Afghanistan Nipal and Burma p . 544 .

<sup>(4)</sup> Ali, Mohamed: Afghanistan P. 92.

<sup>(5)</sup> Hamed, Kohzad: Men and Events 6 Through 18 th and 19th. Century Afhanistan) Historical Society of Afghanistan No. 44 Cabul p. 11.

وضع حداً لـذلك النراع وقلد زمان خان بن تيمور شاه العرش ( ۱۷۹۳ ـ ۱۸۰۱ )(۱). كان هذا الوضع لا يرضى كل من همايون صاحب الحق الشرعي في العرش باعتباره الابن الأكبر لتيمور شاه ، ومحمود ميرزا حاكم حيرات . قام زمان شاه على رأس قواته لمحاربة أخيه همايون والحق بـ الهزيمـة وسمل عينيه (٢)، ثم سار زمان شاه بعد ذلك لاخضاع محمود ميرزا لسلطانه وشهدت أفغانستان حروباً مريرة بين الأخوين طوال فترة حكم زمان شاه ، وحاول كل منها استقطاب القبائل الأفغانية نحوه وكان الفشل الذريع نصيب زمان شاه في هذا المجال . فحرمانه الزعاء الأفغان من جميع السلطات التي كانوا يتمتعون بها في عهد أبيه تيمور شاه ، ويغض الشعب الأفغاني لوزيره رحمه الله خان (٢) وسخط أبناء عشيرته السادوزاي عليه لحرمانهم من الامتيازات التي كان من الممكن أن ينالوها باعتبارهم سلالة الأسرة المالكة(٤) إلى جانب زكاء فتح خان زعیم البارکزای وحسن تدبیره کل ذلك كان من دواعی ترجیح كفة محمود میرزا وانتهى المطاف بزمان بسمل عينيه وقتل وزيره (٥) وتولى العرش الأفغاني محمود ميرزا « فترة حكمه الأولى ١٨٠١ ـ ١٨٠٣ « ونال تـرحيب جميع الأفغـان الذين كانوا يتصورون فيه نهاية الحروب الأهلية وأن هناك غداً مشرقاً في انتظارهم(١) ولكن سرعان ما جرفهم تيار الحرب ثانية حينها أعلن شجاع الملك ـ شقيق زمان ـ وأحد أبنـاء تيمور شـاه نفسه ملكــاً في بشاور وخــاض قتالاً عنيفاً ضد أخيه محمود شاه واستطاع أن يسيطر على عرش كابول والقى القبض على محمود شاه (٧).

<sup>(1)</sup> Watkins, Mary: Afghanistan land and Transition p. 50.

<sup>(2)</sup> Asiatic J. New Series Vol. 27 p. 300.

<sup>(3)</sup> Kohzad, Ahmed Ali: In the Nighlight of Modern Afghanistan. Translated to English by Ikbal Ali Shah. London: 1952 p. 4.

<sup>(4)</sup> Asiatic J .: N . S . Vol . 27 P . 300.

<sup>(5)</sup> Hamed, Kozad: Men and Events p. 14.

<sup>(6)</sup> Ali, Mohamed: Afghanistan p. 111.

<sup>(7)</sup> Ali Shah . Ikbal : Afghanistan of the Afghan p . 48 .

على الرغم من أن شجاع الملك كان شاباً نشيطاً الا أنه لم تكن لديه القدرة لاعادة استتباب الأمن والنظام في بلاد مزقتها النزعات الداخلية فجميع زعاء البلاد أصبحوا أقوياء وعنيدي المراس، والولايات النائية بدأت تحاول تأكيد استقلالها وانفصالها عن المملكة (١) وظهر اكثر من منافس له على العرش فتارة قيصر بن زمان شاه (٢) وأخرى عباس بن تيمور شاه (٣) الا ان محمود شاه كان أخطر المنافسين بعد فراره من السجن ، وتمكن من تجنيد السادوزاي والباركزاي الى صفه ضد شجاع الملك وتمكن من العودة ثانية للعرش الأفغاني بعد انتصاره على شجاع الملك في ٩ يونيو ١٨٠٩ (٤).

تميزت الفترة الثانية لحكم محمود شاه ( ۸۰۹ = ـ ۱۸۱۸ ) بتمركز السلطة في يد فتح خان الذي لقب بأشرف الوزراء ووضع اخوانه وأشقائه في مراكز الادارة المختلفة (٥٠).

## الصراع القبلي:

بعد فرار شجاع الملك الى الهند على اثر هزيمته عام ١٨٠٩ أصبح محمود شاه بدون منافس على العرش الأفغاني وعمد فتح خان الى توطيد الأمن والنظام في المملكة وكان من الممكن ان تنقض البلاد عن نفسها غبار الحرب الأهلية بعد أن هدأت حدة عواصفها بتولي محمود شاه العرش ثانية ومطاردة شجاع الملك خارج حدود أفغانستان الا ان البلاد شدت الى الحرب الأهلية ثانية حينها انفجر الصراع القبلي بين السادوزاي والباركزاي . ويمثل السادوزاي والباركزاي أهم عشيرتين من عشائر قبيلة العبدلي . وفي الوقت الذي قامت فيه المملكة الأفغانية

<sup>(1)</sup> Ali, Mohamed: Afghanistan p. 124.

<sup>(2)</sup> Macrory, Patrick: The Story of the aisasterous Retreat From Cabul 1842 London: Hodder and Stoughton: 1966 p. 28.

<sup>(3)</sup> Ali, Mohamed: Afhanistan p. 128.

<sup>(4)</sup> Ibid p . 134 .

<sup>(5)</sup> Hamed . Kohzad : Men and Events p . 9

تقلد السادوزاي العرش في حين تقلد الباركزاي الوزارة، ورفع الباركزاي زمان شاه الى العرش الأفغاني الا ان زمان تنكر لبايتده خان وطرد الباركزاي من بلاطة بل ان زمان شاه سفك دماء باينده خان الأمر الذي تطلب من الباركزاي الثأر لأنفسهم فانضموا إلى محمود ميرزا ضده ، وكان فتح خان ـ أكبر أبناء باينده ـ العقل المفكر والساعد القوى لمحمود شاه(١). وفي فترة حكمه الأولى تمتع الباركزاي بمركز الصدارة في المملكة الأفغانية(٢). ولكن شجاع الملك تنكر للباركزاي الأمر الذي دفع فتح خان الى تحريض قيصر بن زمان شاه ضد عمه والمطالبة بالعرش الذي هو حق أبيه لنفسه(٣)لم تنجح محاولة فتح تلك ، فأخذ يخطط لأجل إطلاق سراح محمود ميرزا وبالفعل بعث أخحاه الى كابـول واستطاع بمساعدة القزلباشي فك أسر محمود شاه (٤)بدأا سوياً التفكير لاستعادة العرش ثانية لمحمود شاه . كان الباركزاي عدة وعتاد محمود شاه للوصول الى العرش ثانية ، فتقلد فتح شاه الوزارة ثانية وأظهر فطنة وحذقاً في ادارة المملكة(°)وقد أثـار ذلك سخط كمران بن محمود شاه ، ولم يلبث أن قام بالتنكيل بفتح خن ١٨١٦ . أثار تصرف كمران خان غضب أخيه وأشقاء فتح خان(١)فقدم الباركزاي هنرسواجها خان حفيد محمود شاه وحاكم كابول ، فشل محمود شاه طرد الباركزاي من كابول بل انه وجد الأمان لنفسه في الفرار الى هـزات حيث بقى فيها حتى مـوته عام ١٨٢٩ وانتقلت السلطة في هرات الى ابنه كمران ميرزا(٧).

تقلد الباركزاي العـرش الأفغاني ولم يلبث ان اشتعلت بينهم نيـران الحرب وأسفرت عن سيطرة درست محمد علي كـابول ١٨٢٦ واخـوانه الشلاثة شيـرديل

<sup>(1)</sup> Kohzad, Ahmed Ali: In the Nighlight of Modern Afghanistan P. 5.

<sup>(2)</sup> AZli Shah . Ikbal : Afhanistan of the Afhans p . 48 .

<sup>(3)</sup> Macrory: Patrick: The Story of the Disasterous Retreat from Cabul 1842 p. 28.

<sup>(4)</sup> Ferrier , John Philip : Afghanistan p . 140 .

<sup>(5)</sup> Kohzad . Ahmed Ali : In the Nighlight of Modern Afghanistan p . 5 .

<sup>(6)</sup> Atkinson, J.: The Expedition Into Afghanistan London: John Murray 1842 p. 4C.

<sup>(7)</sup> Ferrier: J. Philip: Afghanistan p. 163 - 4.

خان ، بورديل خان كهنديل خان على قندهار (١).

أثارت سيطرة الباركزاي على كابول وقندهار غيرة شجاع الملك الذي أخذ يلتمس تأييد السيخ له من أجل الوقوف معه ضد الباركزاي . وبالفعل تقدم شجاع الملك وعبر نهر السند في مايو ١٨٣٤ واستولى عـلى مدينة شيكاربـور التي كانت من ممتلكات امراء السند ثم سار بعد ذلك لقندهار على رأس ٢٢ ألف مقاتل من الأفغان والهندوس الذين درسوا على الطرق الحربية الحديثة وهذا يوضح اشتراك حكومة شركة الهند الشرقية البريطانية معه بطريق غير مباشر جمع كهنديل خان ما استطاع حشده من محاربين وتوجه بهم لردع شجاع الملك الا أنه أصيب بهزيمة بالقرب من وادى بيشين ولاحقه شجاع بضربة ثانية اضطر للتراجع الى قندهار وأخذ يرسل الرسول تلو الآخر لأخيه دست محمد . بعث دست محمد الى كلاوو وادى رئيس شركة الهند الشرقية لتوضيح موقف الشركة . نفى رئيس الشركة مسؤولية دعم الشركة بشجاع الملك وإن كانت ترغب في نجاح مشروع شجاع إلملك وفي ٢٩ يونيـو ١٨٣٤ قام شجاع الملك بهجوم عـام من موقعه في قندهار بين المدينة القديمة والمدينة الجديدة على الباركزاي في الـوقت الذي اقتربت فيه قوات دست محمد من ميدان المعركة . اضطر شجاع الملك الى تقسيم جيشه الى قسمين قسم لرد قوات كهنديل والأخر لصد دست محمد . استمرت تلك الاشتباكات ٥٦ يوماً قتل فيها ما يقارب ١٦ ألف من الأفغان . فر شجاع الملك بعد تلك الموقعة لانقاذ نفسه وباقى فصائله الى شكاربور ولكن الباركزاي لاحقوه بمطاردة ساخنة قطعوا عليه اتصالاته(٢)، اتجه الى هرات ومنعه كمران شاه من دخول المدينة لأنه كان يخشى غدره (٢) اضطر شجاع الملك بعد ذلك الى التراجع الى الهند للاعداد لجولة جديدة مع الباركزاي وسنرى ان حكومة شركة الهند الشرقية ساندته بقواتها وبأموالها .

<sup>(1)</sup> Kohzad, Ahmed: In the Nighlight of Modern Afghanistan p. 24.

<sup>(2)</sup> Ferrier, J. Philip: Afghanistan p. 201 -

<sup>(3)</sup> Ibid . p . 202.

الى جانب الصراع بين الباركزاي والسادوزاي فقد دخلت قبائل الغيلزاي (\*) في اشتباكات عنيفة ضد السادوزاي في مطلع القرن التاسع عشر بسبب رغبة الغيلزاي في تقلد السلطة في كابول واستمرت الاشتباكات فترة تزيد عن العام ١٨٠٢ ـ ١٨٠٣ . الا أن فتح خان وزير محمود شاه استطاع قهر محاولتهم بعد ان ألحق بهم هزائم جسيمة (١).

شهدت بلاد الأفغان بالاضافة الى الصراعات القبلية صراعاً مذهبياً بين الشيعة والسنة وتعصب كل مذهب لبني طائفته ولم يندمج أبناء هذين المذهبين في قلب وروح الوطن الذي يلم شملهم بل أخذ كل منهم يتحين الفرص للتنكيل بالطرف الآخر . وزاد من حدة الصراع المكانة الممتازة التي يتمتع بها طائفة القزلباشي الشيعية المذهب بل أن محمود شاه ووزيره فتح خان من مكانة القزلباشي على غيرهما من بقية العناصر الأخرى الأفغانية بل وأعطاهم حرية عمارسة تقاليدهم الشيعية علناً بين السنيين وهم الأغلبية ، فبدأوا يخططون لطرد محمود شاه ووزيره فتح خان عام ١٨٠٣ وبالفعل نجحوا في ذلك (٢).

حفظ شجاع الملك في عهده الأول ( ١٨٠٣ ـ ١٨٠٩ ) ومحمود شاه في فترة حكمه الثانية ١٨٠٩ ـ ١٨١٨ مكانه القزلباشي الممتازة . وفي عهد الباركزاي ارتبط القزلباشي بعلاقة النسب مع الباركزاي فقد كان اسلام خان زعيم القزلباشي خال دست محمد (٢٠).

كان السنة الأفغان ينظرون بغيرة شديدة نحو هـذه المكانـة المرمـوقة التي يتمتع بها القزلباشي الذين يعدونهم دخلاء ولم يتوانوا مطلقاً عن التنكيل بهم حينها تكون لديهم الفرصة المناسبة .

<sup>(\*)</sup> احدى العصبيات القبلية الأفغانية الكبيرة ، وقد مارست خلال القرون الماضية قبل ظهور العبدلي دوراً قيادياً في افغانستان . أنظر :

Burnes , Alexander : Cabul . London : John Murray 1842 p . 193 .

<sup>(1)</sup> Ali, Mohamed: Afghanistan p. 119 - 21.

<sup>(2)</sup> Ferrier, J. Philip: Afghanistan p. 133.

<sup>(3)</sup> Ali, Mohamed: Afghanistan p. 123.

من هذا كله نستطيع القول أن بلاد الأفغان ظلت لفترة طويلة تعاني من التفتت والانقسام السياسي ، وانقسم الأفغان الى وحدات صغيرة تتعصب الى أصولها ونسبها ، وكان موقعها بين دولتين كبيرتين المغول والصفويين وما تبعه من صراع بينها للسيطرة عليها ، كل ذلك أفقدها أساس وحدتها وكيانها المستقل ولم تشهد تلك المنطقة البناء السياسي الواحد الا في أواسط القرن الشامن عشر حينها سار العنصر الأفغاني بقيادة احمد العبدلي على غيره وكون المملكة الأفغانية . الا أن هذه المملكة تعرضت بعد وفاته بعشرين عاماً - كها رأيت فيها سبق - الى نزعات داخلية على السلطة والعرش وكان من الممكن لو حافظ السادوزاي والباركزاي أكبر مجموعتين من الأفغان كها كان في عهد أحمد شاه على اتحادهما وتماسكها لتلافت البلاد التفتت واستنزاف طاقاتها .

انتهى ذلك الصراع بسيادة الباركزاي على كابول وقندهار والسادوزاي على حيرات وفي ثلاثينات القرن التاسع عشر كانت أفغانستان عبارة عن وحدات سياسية منفصلة: قندهار وكابول وحيرات بالاضافة الى شجاع الملك الذي ارتمى في أحضان شركة الهند الشرقية البريطانية من أجل اعادته الى عرشه المسلوب على حد قوله.

أوقع هذا التفكك البلاد فريسة لأطماع السيخ وحكومة شركة الهنـد الشرقية البريطانية وإيران وهذا ما سنوضحه في الفصل التالي .

#### الفصل الثانى

### علاقة أففانستان مع الدول المجاورة

( السيخ ، شركة الهند الشرقية ، ايران )

- ١ \_ أفغانستان والسيخ .
  - ٢ \_ توسع السيخ .
- ٣ \_ دست محمد والسيخ .
- ٤ \_ الاستقرار الانجليزي في الهند .
  - ه \_ بعثة الفنستون الى كابل.
- ٦ \_ معاهدة كابل ١٧ يونيو ١٨٠٩ .
  - ٧ \_ أفغانستان وإيران .
  - ٨ -أطماع ايران في حيرات .
- ٩ مقترحات يسار محمد خان لحل الخلاف الأفغاني
   الايراني
  - ١٠ \_ موقف الحكومة الايرانية .

## « أفغانستان والسيخ »

#### توسع السيخ:

السيخية دعوة قامت في الهند في منتصف القرن الخامس عشر تدعو الى المساواة الاجتماعية والأخوة بين الناس وإبطال التشيع لفرقة من الفرق والتنديد بالخرافات. ولقد قامت هذه الدعوة احتجاجاً على استبداد البراهمة الروحي (١)والسيخية تستنكر الأصنام وتتمسك بالتوحيد وربها هو رب الخلق جميعاً ورب الديانات بأسرها اسمه الحق هو الخالق الباقي الذي لم يلد، ولم يولد، القائم بذاته، العظيم البرّ».

ظلت السيخية شريعة سلام وتسامح حتى تحولت بسبب طغيان الهندوس الاجتماعي واحتكاك السيخ بالمسلمين الى شريعة تقوم على الحرب والقتال (٢) ويرجع غالبية المشايعين لها أصلاً لقبائل الجات التي كانت تقطن البنجاب الأعلى الذي كان في معظم الأحيان مسرحاً لمعارك المغول والأفغان.

بدأ زعاء السيخ مناقشة أوضاعهم ضد الأخطار المحدقة بهم فعقدوا ما يقارب ١٢ اجتماعاً كونوا رابطة بين طائفتهم ، ثم عمدوا الى تأسيس قوة عسكرية لمواجهة تحديات المسلمين فكونوا قوات الفرسان ثم المشاة ، واستغلوا الفوضى التي كانت منتشرة في شمال الهند نتيجة غزوات نادر قولى ـ شاه ايران ـ وأحمد سادوزاي ـ شاه أفغانستان ـ لمد سيطرتهم على البنجاب(٣)كان في استطاعة احمد شاه وابنه تيمور صدهم ، الا ان حكم زمان شاه وما تبعه من اضطراب وتنازع داخلي شجعهم على التطلع نحو أفغانستان مما اضطره للحضور عدة مرات الى الهند . وكان السيخ نادراً ما يواجهونه وجهاً لوجه في الميدان فمع اقترابه يتركون المرتفعات ويصعدون الجبال لكي يجدوا الأمان لأنفسهم فيها ،

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الاسلامية \_ الترجمة العربية . المجلد ١٤، جـ ١٢ مادة السيخ ص ٤١١ . (٢) نفس المرجم ص ٤٢٣ .

<sup>(3)</sup> Roberts, P. E.: History of Brit. India Under The Company and The Crown 4 th Edit 1958, p. 269.

وحينها يعود لبلاده يمطرون سكان تلك المقاطعات بغاراتهم (١) فكر زمان شاه بتسكين تلك الجبهة عن طريق مصالحة زعهاء السيخ وضمهم بجانبه ، وأثبتت تلك السياسة نجاحها فقط في الوقت الذي كانت فيه السلطة قوية في كابول . قدم زمان شاه لاهور ١٧٩٩ وخضع عدداً من قادة السيخ وقدموا فروض الولاء والطاعة له ، وعين رنجيت سينغ حاكماً على لاهور ٢٠).

انتهز رنجيت سينغ الصراع الداخلي بين شجاع الملك ومحمود شاه الماه المدام الماه أرسل وزيره فتح خان لمعاقبة راجنت ١٨١٢ ، وقبل دفع ما يعادل مئة ألف جنيه استرليني للوزير الأفغان (٣).

وجد شجاع الملك في السيخ ملجاً له حينها وجد نفسه بدون مساعده ، ووافقرنجيت أن يدعم شجاع الملك بالمال والرجال من أجل عودته لعرشه ، الا أن رنجيت سينغ لم يكن مخلصاً في تعهداته ، وألقى القبض على شجاع الملك ووضع الجواسيس لمراقبة تحركاته . حاول شجاع الملك الهرب عن طريق تقديم الرشاوي ولم تكن تلك الحيلة مفاجأة لرينجيت الذي شدد الحراسة عليه (٤). الا أن شجاع الملك تمكن من الهرب الى الحكومة التي تمثل شركة الهند الشرقية (٥).

ازاء الأوضاع غير المستقرة في بلاد الأفغان زحف السيخ واستولوا على أتوك وأخذ رنجيت سينغ يتطلع من برجها الى الأراضي الواقعة على الجانب الأيمن من نهر السند ورسم في ذهنه صورة للتوسع السيخي في الناحية الغربية (١) ومن حسن حظه أن النزاع بين السادوزاي والباركزاي قد حقق له

<sup>(1)</sup> Ali, Mohamed: Afghanistan p. 14.

<sup>(2)</sup> Singh , Khushwant : The Sikhs . London G . Allen and Unwin L T D 1953 p . 57 .

<sup>(3)</sup> Macrory , P . : The Story of the Disasterous Retreat From Cabul  $\,p\,$  . 29  $\,$  .

<sup>(4)</sup> Ibid . p . 30 .

<sup>(5)</sup> Ali . Mohamed: Afghanistan p . 137 .

<sup>(6)</sup> Singh, Khushwant: The Sikhs p. 63.

بعض تلك الرؤى . فاتخذ من نقص الأموال التي كان مقرراً أن يدفعها حاكم كشمير ذريعة لغزوها في يوليو ١٨١٤ واستمر الهجوم الأول ٩ شهور وقتل خلاله ما لا يقل عن ٩ آلاف من السيخ ، كما رد محمد عظيم حاكم كشمير الهجوم الثاني ، فعظمت بذلك سلطاته ، وأصبح مركزه أقوى من السابق(١)كشف فتح خان أمام الزعماء الأفغان الأخطار السيخية أملًا في مساعدتهم (٢)وبالفعل أمدوه بتعزيزات ، فتقدم دست محمد لمواجهة السيخ ، وتقابل الجيشان عـلى جانبي نهر أتوك ، وعلى الرغم من أن النصر كان في البداية إلى جانب الأفغان وهزم السيخ هزيمة منكرة الا أن نقص الماء وشدة الحرارة ونفاذ المعدات الحربية بالاضافة الى صرخات السيخ العالية بالنصر ، كل ذلك أضعف همة الأفغان وعثر سيرهم . واضطر دست محمد وفتح خان الى الرجوع الى بشــاور ومنها الى كــابول لتــوضيح الأمور للملك الأفغاني . وفي عام ١٨١٦ حصل فتح خان على تصريح من محمود شاه بجمع الضرائب من المقاطعات الشرقية على أن تكرس للاستعدادات ضد السيخ (٢) ولكن انتقام محمود شاه من فتح خان وما تبعه من نزاع مع الباركزاي دفع رنجيت للسير والسيطرة على ملتان ١٨١٨ (٤) وفي العام التالي أغار على كشمير وهزم حاكمها نواب جبار خان (٥)وطارده على الجانب الأيمن للسند والحق به خسائر فادحة كما هددت قوات السيخ بقيادة بوداسينغ بشاور (٦)ودانت لهم السيطرة على ديراجات وقذفوا بنواب زمان شاه خارجها<sup>(٧)</sup>.

بعد سقوط نابليون ذهب عدد من المغامرين الفرنسيين والايطاليين الى الشرق فاتجه بعضهم الى ايران والهند ، وشقت مجموعة منهم طريقها الى لاهور

<sup>(1)</sup> Kohzad, Ahmed Ali: In the Nighlight of Modern Afghanistan.p. 50.

<sup>(2)</sup> Ibid . p . 51 .

<sup>(3)</sup> Ibid . p 52 .

<sup>(4)</sup> Roberts, P. E.: History of Brit. India Under the Company and the Crown.p. 309.

<sup>(5)</sup> Kohzad, Ahmed Ali: In the Nighlight of Modern Afghanistan p. 53.

<sup>(6)</sup> Ferrier, J. Philip: Afghanistan.p.183.

<sup>(7)</sup> Kohsad, Ahmed Ali: In the Nighlight of Modern Afghanistan. p. 23.

١٨٢٢ وعلى رأسهم ألارد وفنتورا حيث أشرفوا على تدريب قوات رنجيت سينغ زعيم السيخ الذي أصبح خطراً على الأفغان (١). .

بدأ رنجيت سينغ يتطلع نحو بشاور ١٨٢٢ ، وأرسل حاكمها بار محمد خان الرسل لطلب مساعدات كابول . وحينها لم تلب طلباته ، لم يجد أمامه غير الخضوع للسيخ وأبقوه حاكهاً عليها تحت سيادتهم (٢) .

وجه محمد عظيم زعيم الباركزاي نظره صوب ذلك الجزء المهدد بالأخطار من بلاد الأفغان ، وبالرغم من الانتصارات التي احرزها على رنجيت سينغ الا أن جيشه لم يستطع اجبار رنجيت على التراجع وعبور السند مرة أخرى . حاول محمد عظيم ان يرفع من الروح المعنوية لجنوده ، فأعلن أن الحرب التي يخوضونها إنما هي حرب مقدسة وسار للاشتباك مع السيخ في معركة نوشيرو انقسم الجيش الأفغاني الى قسمين يفصلها نهر كابول ، وكان الأخوة الباركزاي على الشاطىء الشمالي للنهر ومعهم القوات والزخائر وكان هذا القسم يعجز عن التحرك لدعم القسم الشاني الذي كان يواجهه السيخ على الشاطىء الجنوبي . شنت قوات السيخ بقيادة رنجيت ٤ غارات وفي الخامسة اجبرت القوات الأفغانية على التقهقر بعد أن فقدت مدافعها .

استاء محمد عظيم لهذه الكارثة التي لحقت به وببلاده ، والتي أسفرت عن بقاء الجانب الأيمن من نهر السندو في يد السيخ ، وأعطى رنجيت سينغ حكم بشاور الى سلطان محمد خان أخ محمد عظيم علي أن يدفع ضريبة صغيرة: وكان رنجيت يهدف من ذلك زيادة شقة الخلاف بين الأخوة الباركزاي (٣).

#### دست محمد والسيخ:

حينها تـولى دست محمــد السلطة في كــابــول ١٨٢٦ لم يكن في مقــدوره

<sup>(1)</sup> Farlane, Mec: A Hist. of Brit. India. London . J. Murray 1851. p 524.

<sup>(2)</sup> Kohzad, Ahmed Ali: In the Nighlight of Modern Afghanistan p. 24.

<sup>(3)</sup> Ferrier, J. Philip: Afghanistan p. 183.

استعادة الأراضي المفقودة . فالأحقاد كانت تحوط به من كل جانب وكان رنجيت يرقب مجرى الأحداث داخل العاصمة الأفغانية ويخشى قوة وست محمد الصاعدة فحقد مع شجاع الملك في ١٢ مارس ١٨٣٣ اتفاقية تنازل شجاع بمقتضاها عن الأراضي الأفغانية التي في حوزة رنجيت وتعهد بمنع سكان ممر خيبر عن أعمال السلب والنهب ، وأن يرسل شجاع الملك حينها يصبح ملكاً على كابول هدايا مختلفة تعبيراً عن صداقته لزعيم السيخ .

قدم رنجیت المساعدات الى شجاع الملك ، لأجل استعادة مملكته ولكنه لقى هزيمة من الباركزاي ۱۸۳۶ (۱).

ظل دست محمد يشعر بقلق لسيطرة السيخ على بعض المقاطعات الأفغانية وبعد وحث جميع المسلمين عام ١٨٣٤ لاسترجاع بشاور والأراضي الأفغانية . وبعد الفشل الذي لاقاه شجاع الملك تقدم رنجيت سينغ على رأس ٢٥ ألف من قواته عبر الأراضي الأفغانية وبعث دست محمد بمقساتليه لصد السيخ ، وحتى ابريل ١٨٣٥ لم يكن بين الجانبين اشتباكات حاسمة . مع نهاية الشهر لحق وست بمقدمة كتائبه لخوض المعركة مع السيخ ، ولكنه وجد عدداً من الزعاء الأفغان على اتصال برنجيت سينغ (٢)عن طريق الجنرال هارلان وهو مغامر أمريكي يعمل لصالح رنجيت سينغ - الذي دخل المعسكر الأفغاني كسفير ومتآمر من قبل السيخ (٢)وأخذ يبث سموم الفرقة والنزاع بين الأخوة الباركزاي واستمال بطانه محمد خان الذي ترك اخاه دست محمد مع انتشار الطلام بصحبه عشرة آلاف من المقاتلين (٤) ودفع ذلك الأمر دست محمد الى العودة لكابول دون المخاطرة بالحرب (٥).

<sup>(1)</sup> Marx , Karal : Notes on Indian History . ( 664 - 1858 ) 2nd Edit . Mosco . p . 133 .

<sup>(2)</sup> Farlane , Mac : A Hist . of Brit . India p . 526 .

<sup>(3)</sup> Marx, Karal: Notes on Indian History. (664 - 1858) p. 133.

<sup>(4)</sup> Macrory, p.: The Story of the Disast. Retreat from Cabul. p. 38.

<sup>(5)</sup> Farlane, Mac: A Hist. of Brit India p. 526.

في كابول علم دست محمد بأن أخاه يخطط مع رنجيت لسير القوات السيخية عبر عمر خيبر (۱) وقدم بعض الزعهاء الأفغان الذين كانت أراضيهم مكشوفة ولا تقوى على مواجهة خطر السيخ ولائهم غير مشروط لرنجيت . لم يضعف ذلك من عزيمة دست محمد فقد تقدمت اليه العشائر المحيطة بكابول وجندت له أبناءها وحثته على التحرك السريع ضد السيخ . وفي جلال أباد تكون جيش أفغاني آخر بلغ تعداده ٢٥ ألف مقاتل زحف نصف تعداده ، بقيادة افزول خان ومحمد اكبر خان وهاجم جيش السيخ في عمر خيبر في يونيو ١٨٣٦ (١٠)وألحق به الهزيمة . أغرى ذلك النصر محمد أكبر خان فتقدم وحاصر جوم رود ورغب في مواصلة السير نحو بشاور الا ان دست محمد بعث اليه ميرزا صمد خان ونصحه بالتراجع (۱) وقد تلاشت ثمار الانتصار الأفغاني وسط موجة النزعات والحقاد وبدلاً من أن يفقد رنجيت الأراضي التي بين يديه بدأ في القيام بغارات جديدة على الأراضي الأفغانية . كان دست محمد يرغب في مساندة حكومة شركة الهند الشرقية ضد السيخ ، ولكن حكومة الشركة كانت مرتبطة بمعاهدة روبور التي عقدها اللورد وليم بنتنيك مع السيخ عام ١٨٣١ وأعطت للسيخ الحق في حرية العمل بعيداً عن نهر ستولج (١٤).

تجددت الاشتباكات بين السيخ والأفغان ، وجد دست محمد نفسه في حيرة ، فهو بحاجة لصد الزحف السيخي (٥) الا أن الأسلحة كانت تنقصه ، بالاضافة الى استنزاف موارد بلاده الاقتصادية الأمر الذي دفعه الى الاقتراض من التجار وزيادة الضرائب على البضائع التجارية ، ولما كان شغله الشاغل استعادة الأراضى المفقودة وأغلقت حكومة شركة الهند الشرقية باب مساعدتها في وجهه ،

<sup>(1)</sup> Macrary , p . : The Story of the Disast . R . from Cebul p . 38 .

<sup>(2)</sup> Farlane , Mac : A Hist . of Brit . India p . 526 .

<sup>(3)</sup> Macrory , P . : The Story of Disast . R . from Cabul p . 38 .

<sup>(4)</sup> Farlane Mac: A Hist. of Brit India.p. 526.

<sup>(5)</sup> The Society for Promoting Christian Knowledge: A Hist. of the Brit. Settement In India to the close of the Sepoy Rehellion. p. 364.

وجه نظره نحو ايران وروسيا (١) الا أن حكومة شركة الهند الشرقية وجدت في ذلك التحرك تهديداً لمصالحها ، فمهدت الطريق لعقد معاهدة تريبتايت في يونيو المهدد والتي كانت تضم السيخ وحكومة شركة الهند الشرقية وشجاع الملك وهذا ما سنوضحه في الفصل الرابع .

## أفغانستان وشركة الهند الشرقية في الهند:

# الاستقرار الانجليزي في الهند :

في مطلع العصر الحديث كانت هناك عدة قوى استعمارية دولية تتصارع فيها بينها للسيطرة على الشرق وخيراته وقررت بريطانيا خوض ذلك الصراع فأصدرت الملكة اليزابيث منشوراً يمنح شركة الهند الشرقية الانجليزية حق احتكار التجارة الانجليزية في الشرق استطاعت الشركة أن تكون لنفسها أول محطة تجارية في سوارت ١٦٦٢، ثم أخذت تتوسع في التجارة ، فأقامت عدة مراكز جديدة بلغ تعدادها حتى النصف الأول من القرن السابع عشر ٢٣ محطة تجارية ، وكانت هذه المحطات جميعاً خالية من أية صيغة سياسية .

ومن الطبيعي أن يثير نجاح الشركة هذا غيرة منافسيها فخاضت حروباً عديدة ضد البرتغاليين والهولنديين والفرنسيين وكانت حروبها ضد الفرنسيين أشد ضراوة وانتهت بتصفية الوجود الفرنسي في النصف الثاني من القرن السابع بضعة مراكز بقيت مبعثرة في القارة الهندية . في النصف الأول من القرن السابع عشر حاولت الشركة ان تمد سيطرتها بالوسائل العسكرية الى داخل الأراضي الهندية على حساب امبراطورية المغول الا أن الامبراطور المغولي أورانجزيب صد محاولتهم تلك وهزمهم ، وعقد معهم صلحاً وقطعوا عهداً ألا يعودوا الى مثل ما فعلوا (۱).

<sup>(1)</sup> Farlane, Mac: A Hist. of Brit. India p. 527.

<sup>(</sup>٢) بانيكار: آسيا والسيطرة الغربية. الترجمة العربية. القاهرة: دار الممارف العمار من ١٦ - ٦٢ .

بدأت الشركة ممارسة نشاطها التجاري من جديد واتسعت تجارتها في النصف الأول من القرن الثامن عشر اتساعاً عظيماً (١) وبدأت تتطلع في النصف الثاني من القرن الى مد نفوذها السياسي وكان يشجعها في ذلك تفكك امبراطورية المغول الى وحدات سياسية صغيرة . وتأييد الطبقة الرأسمالية الهندية التي ارتبطت مصالحها مع مصالح الشركة . وكانت هذه الطبقة تتمتع بنفوذ سياسي لأنها كانت وسيلة الاتصال بين الشركة وحكام الولايات الهندية وقد جندت الشركة هذه الطبقة لجذب حكام الولايات الهندية تحت سيطرتها .

مع نهاية القرن الثامن عشر كان مركز شركة الهند الشرقية حرجاً في الهند فكان هناك ثلاث مقاطعات تناصبها العداء امبراطورية المهراتا - في الأجزاء الغربية والوسطى من البلاد وحيدر أباد في الدكن وتيبو صاحب حاكم ميسور (٢) الى جانب سخط العديد من أمراء الهند . وكانت أوضاعها ستزداد سوءاً نتيجة تهديد زمان شاه ملك أفغانستان - بغزو الهند (٣) فأرسل الى اللورد ويلزلي الحاكم العام للبنجاب يقترح ارسال حملة الى الشمال الغربي للهند (٤) ويلتمس تعاون الجيش البريطاني لطرد المهراتا (٥) .

وكانت الشركة تخشى اذا ما دخل بجيوشه البلاد أن يجد لنفسه تأييداً من قبل بعض الأمراء المسلمين الذين سيجدون فيه منقذاً لهم من البريطانيين والمهراتا على حد سواء . بل وزاد من قلق حكومة الشركة أن تيبو صاحب حاكم ميسور كان نشطاً في البحث عمّن يؤيده ضد البريطانيين فاتصل بالحكومة الفرنسية وخشيت الشركة أن يعقد اتفاقاً مع فرنسا لغزو الهند وان تكون حملة نابليون بونابرت في مصر مقدمة لذلك الغزو ، كما انه أرسل السفراء من قبله الى طهران وكابول(1).

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ٩٥ . (٢) نفس المرجع ١٠٠ ـ ١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) لوريمر : دليل الخليج العربي . الترجمة العربية . قطر جـ ١ ، ص ٢٦٨ .

<sup>(4)</sup> Tytler, Fraser: Afghanistan. P. 77.

<sup>(5)</sup> Sykes , Persey : History of Persia . London : Malcolm Comp . 2 . Vols . 1915 V . 2 . P . 395 .

<sup>(</sup>٦) لوريمر : دليل الخليج العربي . الترجمة العربية جـ ١ ، ص ٢٦٨ .

ولم يكن انتصار حكومة الشركة على تيبو صاحب بل وقتله في معركة سيرانجاباتان عام ١٧٩٨ وخروج الفرنسيين من مصر عام ١٨٠١ ليخفف من فزعها فقد ظل الخطر الأفغاني ماثلاً ، فكان ويلزلي يرقب بخوف المفاوضات التي كانت تجري بين مبعوث الملك الأفغاني وعدد من المهراجات الهنود .

ولمواجهة المبادرة الأفغانية العدوانية طلب ويلزلي من مهدي علي خان مندوب الشركة في بوشهر القيام باقناع البلاد الايراني بصد زمان شاه واقناعه بالتخلي عن مشروعاته لغزو الهند(۱)وفي عام ۱۸۰۳ استولت شركة الهند الشرقية على دلهي عاصمة امبراطورية المغول فأصبحت عملية الاحتكاك بين الشركة والأفغان أكثر قرباً (۱)، وبالتالي فان مقياس اهتمام بريطانيا وسط آسيا بدأ في الزيادة . فازاء الوجود الفرنسي في طهران بل وإشراف العسكريين الفرنسيين على تدريب القوات الايرانية وتحالف نابليون بونابرت والاسكندر الأول لغزو الهند عبر أفغانستان كل ذلك تطلب من حكومة شركة الهند الشرقية التحرك السريع فأرسلت بعثة بريطانية الى كابول (۱).

حتى هذا الوقت كان امراء الهند المسلمون الذين كانوا في نزاع مع شركة الهند الشرقية والمهراتا يرسلون بشكواهم لشجاع الملك بل ان عدداً منهم ويدعى هولكار طلب مساعدة شجاع الملك ضد حكومة الشركة . وكان الملك الأفغاني يدرك ان الشركة تنتهز فرصة الخلافات الداخلية من أجل نفوذها وأطماعها للمناطق المجاورة .

#### بعثة الفنستون الى كابول:

إزاء التحالف الروسي والفرنسي ومحاولة نابليون بونابرت جـذب ايران الى ذلك التحالف قررت حكومة شركة الهند الشزقية ارسال بعثة بريطانية الى كابول

<sup>(1)</sup> Sykes, P. Hist. of Persia. V. 2 p. 395.

<sup>(2)</sup> Bellow, Serjeant Major H. W. The Races of the Afghan p. 34.

<sup>(3)</sup> Asiatic j .: V . 1 . p . 52 .

برئاسة ستيوارت الفنستون بهدف عدم ترك أفغانستان أمام اغراءات نـابليون . وصلت البعثة الى بشارو في نهايـة فبرايـر ١٨٠٩ (\*)وكان شجـاع الملك قـد علم بأخبار تلك البعثة وهو في طريقه من قندهار .

انقسم المسؤولون الأفغان الى قسمين حاول كل منها الاتصال بالبعثة مدعياً أنه الممثل الحقيقي للسلطة في البلاد . القسم الأول يتكون من عدد من الوزراء الايرانيين برئاسة ميد عبد الحسين خان . وكان شجاع الملك يعتمد عليهم ولهم نفوذ سري واستطاع هذا الفريق بعد حصوله على معلومات مبكرة عن السفارة الذهاب الى الفنستون وأقنعوه بالتفاوض معهم لأن الملك على حد زعمهم يشعر بغيرة شديدة من أكرم خان وأخبروه «يأن الملك يرغب في التعامل مع مندوبيه الشخصيين».

أما القسم الثاني بقيادة رئيس الوزارة أكرم خان فقد أرسل بـدوره رسالـة مع أحد أنصاره متمنياً للبعثة السلامة ، والافصاح عن رغبته في الدخـول في أية مفاوضات تجريها البعثة وأصبح مخلصاً لألفنستون(١).

استقبل شجاع الملك البعثة استقبالاً ودياً وفي أثناء الاجتماع بها أعلن عن رغبته في زيادة التعاون والتحالف بين الشعبين ، وعن استعداده لبذل أي جهد لتحقيق مهام البعثة . شرح الفنستون له طبيعة البلاد البريطانية وأدرك شجاع الملك ان هناك تشابهاً في المناخ والمنتوجات بين بريطانيا وأفغانستان وجامله شجاع الملك بالقول « ان الأمتين قد وجدتا بالطبيعة لتتحدا (7).

<sup>(\*)</sup> تتكون البعثة من ريتشارد ستراش Richard Strachy سكرتير البعثة ومساعديه مستر فيبرز والاسكندر والسيرجنت ماك ويستد وقائد الحامية بتمين Pitmain واللفتينانت ماكستني Macastney رئيس الفرسان واللفتينانت ثيكويل Tickwell وبعض الضباط أمثال هاريس وكاتنجهام وروس وايدفيني وفيتزجورالد وجاكوب بالاضافة الى ٤٠٠ جندي . كتب الفنستون كتاباً عن أفغانستان وعن مهام بعثته وللأمف لم استطع الحصول عليه ولذلك رجعت الى العرض الذي قدم فيه . Asiatic J. V. 1. p. 52.

<sup>(1)</sup> Asiatic J.v.l.p.150.

<sup>(</sup>٢) انظر عرض لكتاب الفنستون عن افغانستان .

<sup>(3)</sup> Ibid . p . 152 .

ولكن عدم استقرار الأوضاع الداخلية سارع بعودة البعثة الى الهند بعد أن عقدت معاهدة مع شجاع الملك (١).

### معاهدة كابول ۱۷ يونيو ۱۸۰۹ :

نصت هذه المعاهدة على ان تقف بريطانيا الى جانب الملك الأفغاني وتقدم له الخدمات ضد أي تهديد سواء كان هذا التهديد من قبل فرنسا أو ايران اما عن طريق دفع نفقات تلك الخدمات أو تقديم خبراثها(٢). ولكن هذه المعاهدة لم يطل وقتها اذ طرد شجاع الملك عن العرش الأفغاني الذي تولاه محمود شاه.

بعد طرد شجاع الملك قابله الكسندر بيرنس أحد الرحالة البريطانيين استخدمته الشركة فيها بعد \_ في أغسطس ١٨٣١ في لوديانا ووعده شجاع الملك بأنه سيكون سعيداً لرؤية الانجليز في كابول اذا ما عاد لعرشه وأعلن استعداده لفتح الطريق بين الهند وأوروبا (٢)أدرك بيرنس ان مصالح بريطانيا في وسط آسيا ستعتمد يوماً ما على شجاع الملك (٤) في الوقت الذي أخذ فيه ساعد الباركزاي يشتد ، وتمت اتصالات بينهم وبين الشاه الايراني والقيصر الروسي ، بدأت بريطانيا تحيك المؤامرات للقضاء عليهم فأخذت تحث السيخ على مساعدة شجاع الملك وبالرغم من نفي كلاودوادي رئيس شركة الهند الشرقية \_ مسؤولية الاستراك في مثل تلك الأعمال الا انه عثر في متاع شجاع الملك على بعض الرسائل المرسلة من الحاكم العام للهند الى بعض الزعهاء الأفغان يحرضهم فيها المورة والتمرد مؤكداً لهم بأن حكومته تعرف جيداً كيف تقدر المعونة التي يكن ان يقدموها الى ملكهم الشرعي . وكان هدف بريطانيا من ذلك هو ايجاد ملك مخلص لوجهة نظرها في كابول ، الا انها كانت تخشى تأييده صراحة ، بل ملك ملك السيخ لدعم شجاع الملك بعدة كتائب من قواتهم (٥).

<sup>(1)</sup> Farlane, Mac: A Hist. of Brit India p. 548.

<sup>(</sup>٢) انظر نص الاتفاقية في الملحق.

<sup>(3)</sup> Norris, J.: The First Afghan War 1838 - 42.

<sup>(4)</sup> London: Ferst Edit . 1928 Reprinted By Cambridge University 1967 p . 48 .

<sup>(5)</sup> Ibid . p 49.

وقفت بريطانيا موقف المعارضة ازاء مشروع الشاه الايراني لضم هرات لممتلكاته ولقد حاولت بريطانيا بكل الوسائل السياسية لمنع الحملة الايرانية على هرات ولكن الأمر الذي دفعها في النهاية الى ارسال قوة من بومباي لاحتلال جزيرة خرج ، وهذا ما سنوضحه في الفصل الثالث .

حاول دست محمد فتح صفحة جديدة للعلاقات البريطانية الأفغانية من قدوم الحاكم العام الجديد اللورد أوكلاند Aukland عام ١٨٣٦ فأرسل رسالة تهنئة وطالبه بمساعدة بريطانيا ضد السيخ (١) بعث أوكلاند الكسندر بيرنس الى كابول ، واستقبله دست محمد استقبالاً ودياً وعقد معه عدة اجتماعات أظهر خلالها كل تقدير واحترام للانجليز (٢) طلب بيرنس من حكومته ارسال ٣٠ ألف جنيه استرليني وأرسل الكابتن ليش الى حكام قندهار لتقصي مجرى الأمور في تلك المنطقة بعد اتصالاتهم مع الشاه الايراني ضد كمران شاه حاكم هرات (٢)ولكن الحاكم العام للشركة رفض تقديم المال أو المساعدات العسكرية لاستعادة بشاور من أيدي السيخ (٤) بل ان بريطانيا وجدت في شخص دست محمد حجر عثرة في طريق تقدم تجارتها في وسط آسيا ، ولذلك أخذت تخطط للقيام بعمل عسكري ضد دست محمد وإعادة شجاع الملك الى العرش باتصالاته مع روسيا وإيران (٥).

#### أفغانستان وايران:

كانت أفغانستان جزءاً من امبراطورية نادر شاه وعلى أثر اغتياله تكونت المملكة الأفغانية بقيادة أحمد شاه الذي وصلت غزواته الى مدينة مشهد وأستر

<sup>(1)</sup> Mersey , Viscount : The Viceroys and Governor - Generals of India . London : J . Murray 1949 p . 53 .

<sup>(2)</sup> Burnes , Alexander : Cabul . London : J . Murray 1842 . p . 138 .

<sup>(3)</sup> Farlane , Mac : Hist . of Brit . India p . 529 .

<sup>(4)</sup> Central Asia Information: Afghanistan. London: 1960 p. 4.

<sup>(5)</sup> Norris, J.: The First Afghan War 1838 - 42. p. 62.

أباد وفي تعهد حفيده زمان شاه طلب من وزيره ارسال رسول الى حاجي ابراهيم رئيس الوزراء الايراني لكي يطلب من سيده الشاه الايراني تسليم خراسان للملك الأفغاني . وكان من الطبيعي ان يضايق مثل ذلك الطلب الشاه الايراني وبعث برده الى زمان أعرب عن رغبته في استعادة الحدود الشرقية لإيران التي كانت قائمة أثناء الحكم الصوفي . ومعنى ذلك ان استقلال افغانستان سوف يتلاشى لأن كلا من قندهار وكابول كانت جزءاً من المملكة الصفوية ، وكان الشاه الايراني يحمل في يده ورقة رابحة فأخو الملك الأفغاني محمود ميرزا وفيروز الله الدين لجأ اليه ، ففي عام ۱۷۹۸ زود محمود ميرزا بقوة إيرانية للأراضي الأفغانية ضد زمان شاه إلا أنها كانت قليلة التأثير . في العام التالي قام فتح علي شاه بنفسه لمعاقبة حكام خراسان الذين ثاروا ضده وهناك استقبل سفاره من زمان شاه يطلب منه العودة الى أراضيه ووعده باستقبال أخويه الفاريين استقبالاً حسناً (۱) وبناء على رغبة حكومة شركة الهند لصد زمان .

كتب مهدي على خان من بوشهر الى البلاط الإيراني يحرض الشاه على القيام بأعمال حربية ضد الأفغان بسبب الأعمال الوحشية التي ارتكبها السنة الأفغان ضد شيعة لاهور، وأخبره ان الوفا منهم قد هربوا طلباً للأمان في الأراضى التى تحكمها شركة الهند الشرقية.

وفي خريف ١٧٩٩ استقبل فتح على شاه مهدي على خان شخصياً الذي قدم له الهدايا الثمينة ، واستطاع اقناع الشاه الايراني بالاستمرار في الأعمال العدوانية ضد أفغانستان (٢) حاول فيروز الدين حاكم هرات السيطرة على جوريان ـ قلعة تقع على الحدود ـ التي كانت في أيدي الايرانيين منذ عام ١٨٠٥ ، ولكنه هزم وطرد حتى أبواب هرات ، وأجبر على دفع متأخرات الضرائب للعامين السابقين وقدم ابنه رهينة في أيدي الايرانيين لاثبات حسن نواياه . الا أن فيروز أعاد الكرة مرة أخرى ١٨١٧ ، فتوجهه اليه حسن على

<sup>(1)</sup> Sykes , p . : History of Persia V . 2 p . 396 .

<sup>(2)</sup> Ibid . p . 397 .

ميرزا ابن فتح علي شاه ، وأبعد فيروز الدين الخطر الايراني عنه بدفع ٥٠ - ألف ووافق على ان تقرأ الخطبة في المساجد وتصل الله باسم فتح علي شاه (١٠). الا أن فيروز الدين خشي عاقبة أعماله فطلب المعدات العسكرية من كابول . ووصله فتح خان على رأس قوات كبيرة ، وحارب الايرانيين ولكنه هزم وجرح في معركته ضدهم .

أخذ سلطان خيوة يثير حركات التمرد في خراسان ضد الشاه الايراني لصالح الأفغان. ولكن فتح شاه واجه تلك الحركات بكل قوة بعد معاهدة تركمنشاه ١٨٢٨ ـ التي عقدت بين روسيا وإيران، بدأت ايران تحاول تعويض خساراتها على الجبهة الروسية بالقيام بغارات على الجبهة الأفغانية وكانت روسيا تشجعها على ذلك. ففي عام ١٨٣٠ قام عباس ميرزا بحملة على خراسان، وهددت هرات (٢)وكان سكان تلك المقاطعات قد قاموا بأعمال السلب والنهب في الأراضى الايرانية وألقوا القبض على عدد من سكانها بهدف بيعهم عبيداً (٣).

## أطماع ايران في حيرات:

فكر فتح على شاه في غزو هرات عام ١٨٣٢ للانتقام من الأفغان ، وجمع ما يقرب من ٣٠ ألف جندي تحت قيادة عباس ميرزا ، وحينها وصل مدينة مشهد بعث برسول إلى كمران ، وطلب منه ارسال وزيره لمحاولة فض خلافاتهم بالطرق السلمية . ذهب الوزير ومعه ٥ فرسان لمقابلة الأمير الايراني الذي فرض العديد من الصعوبات كل ما يعارض عمد خان وزير حيرات ـ كل ما يعارض مصالح سيده كمران .

بعد فشل المفاوضات بدأت حيرات اعداد نفسها لمواجهة الخطر الايراني

<sup>(1)</sup> Sykes, P. Hist. of Persia V. 2 p. 414.

<sup>(2)</sup> Tytler, F.: Afghanistan p. 83.

<sup>(3)</sup> Correspondence Relating to Persia and Afghanistan . Mr . Mcneill to V . Palmerstone . Teheran , Feb . 24 , 1837 .

<sup>(4)</sup> Ferrier, J. Philip: Afghanistan p. 175.

فاستعان كمران بأحد الضباط المسلمين وكان يعمل في خدمة شركة الهند الشرقية لتدريب قوات هرات على النظم الحربية الحديثة ، في حين عمد يار محمد خان تحصين المدينة ، فكان يبني القرى ، ويغري السكان خارج المدينة على الاقامة فيها(١)ولكن أهمل مشروع غزو حيرات بعد وفاة الشاه الايراني ١٨٣٤ .

جدد محمد شاه ـ حفيد فتح علي شاه ـ فكرة غزو حيران في ربيع ١٨٣٦ وكان مشروعه اذ ذاك ينقسم الى قسمين . الأول نحو حيرات والثاني نحو قندهار ـ وكان يدفع الشاه في ذلك النجاح الذي حققه والده من قبل في خراسان بالاضافة الى تحريض الكمولونيل الروسي Borowski (٢) وأعلن رئيس الوزراء الايراني حاجي آغاسي ووزير خارجيته ميرزا مسعود أن جزءاً كبيراً من بلاد الأفغان ملك لايران ، وبذلك يصبح لها الحق في اختيار نوع الطريقة التي تتعامل بها مع رعاياه الأفغان (٣). بعثت هرات فتح محمد خان رسولاً من طرفها وقام آصف الدولة بالتوسط بين حيرات وبين الحكومة الايرانية واقترح ان يقدم شعب حيرات خضوعه التام وأن يثبت صدق ولائه بتقديم عدد من الرهائن .

أرسل مبعوث حيرات ذلك الاقتراح الى كمران ، ولما كمان ينتظر رد حكومته ، أصدر الشاه الايراني أوامر باعداد الجيش والتأهب للسير اذا ما تأخر الرد الأفغاني(٤).

الا أن يد كمران لم يحتو على أية دلالات عن خضوعه للشاه الايراني مثل تنازله عن لقب الشاه أو قبوله لصك العملة وقراءة خطب الجمعة في المساجد باسم الشاه الايراني ، وحتى إذا ما قبل كمران بمثل تلك الشروط فانه لا يستطيع

<sup>(1)</sup> Ferrier , J . Philip : Afghanistan p . 177 .

<sup>(2)</sup> Correspandence R. To per . And Afghan . Mr Ellis to V. Palmer . Teheran Nov . 13 , 1835 .

<sup>(3)</sup> Ibid. MMRElbis to v. palmer. Teheran Decemb 30,1835.

<sup>(4)</sup> Ibid . Hajee Mirza Aghasse p . Minister , to Mr . M'Neill Incloser no . 3 .

مواجهة شعب حيرات الذي سيرفضها قطعاً .

قابل مبعوث حيرات السفير البريطاني في طهران ، وأكد له أن حكومة حيرات ترغب باخلاص في ايجاد اتفاقية مع الحكومة البريطانية من شأنها انهاء الأعمال العدوانية بين الطرفين ، ولعل ذلك يعكس عدم قدرة حيرات لصد الخطر الايراني لأنها ستقف في الميدان وحدها بسبب التفتت والانقسام الداخلي لأفغانستان ، وأعلن مبعوث حيرات عن استعداده لعقد مثل تلك الاتفاقية على الأساس الذي طرحه يار محمد خان إذا ما قدمت حكومة طهران الدليل على حسن نيتها(١).

## مقترحات يار محمد خان لحل الخلاف الأفغاني الايراني:

كانت مقترحات يار محمد خان تنقسم الى قسمين يلتزم كل جانب بواحد منها فعلى جانب هرات ينهى الحرب والقتل وبيع الأسرى ، وتزويد الشاه الإيراني اذا ما رغب غزو تركستان بقوات تتناسب مع طاقة حكومته ، كذلك امداده بجنود إذا ما احتاج الشاه على حدود اذربيجان ، وأن يدفع مبلغاً من المال في عيد النوروز على شكل ضريبة الى جانب حماية التجار في مقاطعات حيرات وعدم تعرضهم لأي شكل من أشكال القرصنة وأن يقيم ولي عشر حيرات ، وبعض أقرباء الوزير يار محمد ، بشير محمود خان في مدينة مشهد لمدة عامين كرهينة ، إذا ما نفذ الحيراتيون شروطهم خلالها بدون أية نخالفة يطلق سراح الرهائن . يقوم وكيل ايراني بشكل دائم في حيرات .

القسم الثاني أو الجانب الايراني فيتعهد الشاه بالنقاط التالية :

أن يعتبر الشاه كمران مثل أخيه ويعامله باحترام ولا يتدخل الوزراء الايرانيون في مسألة وراثة العرش حيرات ، وألقاب الوريث . ألا ترسل قوات ايرانية للمقاطعات التابعة لكمران شاه ووقف عمليات القتل وبيع الأسرى ، لا

<sup>(1)</sup> Ibid . Mr . M'Neill to V . palmer ; Camp Near Tehran , June 30 , 1837 .

تتدخل الحكومة الايرانية في الشؤون الداخلية لحيرات أو الأراضي التابعة لها . يكون هناك وسطاء من قبل الانجليز للمساعدة في تطبيق الاتفاقية(١).

## موقف الحكومة الايرانية :

وجد حاجي ميرزا أغاسي رئيس الوزراء الايراني اذا ما خضع الأمير كمران لايران فان عمليات الحرب والقتل وبيع الأسرى ستتوقف لأنها بطبيعة الحال تتعارض مع مظاهر الطاعة وستصبح حيرات ومقاطعاتها جزءاً من المملكة الايرانية وبالتالي يفرض عليها مثل غيرها من الولايات الايرانية تقديم القوات والامدادات ، ورفض رئيس الوزراء الايراني الاعتراف بلقب شاه لكمران وقال ألا يسذكر اسم كمران بلقب شاه فلا يمكن أن يعيش ملكان في مملكة واحدة . . . »(٢) وطالب بدفع الضرائب في عبد النوروز وأن تقرأ الخطبة وتصك العملة باسم الشاه الايراني ، وتقدم فروض الولاء والطاعة في جميع المناسبات والابتعاد عن عقد اتفاقية بين حيرات وإيران كها لو كانتا مملكتين مستقلتين ويجب حماية التجارة والتجار وحرية مرورهم كها كان في العهد الصفوي . ومن جهة الرهائن فقد اكتفى باثنين بدلاً من خسة ووعد بمعاملة الشاه معاملة حسنة للأمير كمران الا أن ذلك لا يبعده عن كونه أحد خدمه المخلصين ووافق على عدم تدخل وزراء ايران في شؤون حيرات لأن ذلك يعني اتجاهاً معاكساً لعدالة الشاه الايراني (٢).

ازاء الفرق الشاسع بين مقترحات مبعوث حكومة حيرات ورئيس الوزراء الايراني أصبح من غير الممكن اتفاق الطرفين ولم يلبث ان غادر الأراضي الايرانية عائداً لحيرات في يوليو ١٨٣٧ (٤).

بدأ الشاه الايراني جمع قواته للسير الى حيرات ، وحصل ماكنيـل السفير

<sup>(1)</sup> Ibid . Futteh M . K . to Persian Government Incloser 1 . No . 4 .

<sup>(2)</sup> Ibid . Incloser 2 . No . 4. (3) Ibid. Incloser 2. No.5.

<sup>(4)</sup> Ibid . Mir . M'Neill to V . Palmer . Comp Near Teheran July 28 , 1837 .

البريطاني في طهران في ٣٠ اكتوبر على تقرير من معسكر الشاه في تربشيخ جم Toorbutsheikh Jaum وكانت قواته تتكون من أربع فرق: الأولى تتكون من 1٢ ألف مقاتل، ١٠ مدافع بقيادة عاصف الدولة تتحرك نحو بادقيس Badkeis وكاراتيبا Karateppa لجذب قبائل هزارة لصف ايران وجمع الامدادات. الثالثة: وتتكون من ٨ آلاف، وكانت عليها مهمة حصار جوريان. الثالثة: بقيادة حزة خان، وحسن خان وتشكل مقدمة الجيش الذي يقوده الشاه شخصياً.

وفي ١٥ نوفمبر استسلمت جوريان التي تبعد ٤٠ كيلومتراً من حيرات والتي تعد قلعة المواجهة بين حيرات وإيران للشاه الايراني بعد حصار دام عشرة أيام . ولم تقم أية محاولة من جانب حيرات لمقاومة الايرانيين أو قطع الاتصال بينهم وبين بلادهم ووعد الشاه حاكمها شير محمد خان بالمعاملة الحسنة وألبسه رداء الاشراف بقصد اغرائه ليكون له مساعداً من أجل استسلام حيرات ولكنه فر الى داخل حيرات لمقاومة الايرانيين (١).

تقدم الشاه الايراني نحو حيرات ، وبالرغم من أنه فرض الحصار ١٩ يوماً لم يحرز محمد شاه أية خطوة في سبيل دخول هرات ، فقد كان الحيراتيون يتمتعون بحرية التحرك في ثلاث بوابات من بواباتها الخمس ، ويرسلون أغنامهم للرعي ، وهذا يوضح أن الحصار الايراني على المدينة لم يكن كاملاً .

صمم الشاه الايراني على البقاء في مواقعه حتى يوم ٢٩ ديسمبر على الرغم من عدم وصول الامدادات ، في حين ازدادت الأمطار غزارة واضطر عدد من الايرانيين الى العودة الى بلادهم في ٩ ، ١٠ ديسمبر .

أرسل حسن خان ٣٠٠ من المشاة ، ألف من الفرسان و٦ مدافع لاقتحام الجنوب الغربي من المدينة لأن اسوار تلك الناحية ضعيفة (٢) ولقد أظهر الحيراتيون

<sup>(1)</sup> Ibid . Mr . M'Neill to  $\,V\,$  . Palmer Soolmaniah , Nov . 27 , 1837 .

<sup>(2)</sup> Ibid. Lieut. Col. Stoddart to M'Neill. Shsh Comp before Gerat, Decemb. 10, 1837.

بسالة فائقة في مواجهة الايرانيين وعقدوا العزم على الدفاع عن مدينتهم لأخر قطرة من دمائهم (١) وأجبر الشاه الايراني على سحب قواته بعد التهديدات البريطانية ، فقد ارسلت قوات من بومباي الى بوشهر لأنها كانت تخشى سيطرة ايران على حيرات وبالتالي تغلغل النفوذ الايراني اللذي يدفعه الروس ويتعاون معه الباركزاي ، وبذلك فكرت القيام بحرباً على الأفغان كاجراء دفاعي عن وجودها في الهند من الناحية الغربية .

<sup>(1)</sup> Ibid . Lient . Col . Stoddart to M'Neill . Decemb . 11 . 1837 .

## الفصل الثالث

## التنافس الانجليزي والروسي في وسط آسيا

- ١ ـ أطماع روسيا في الشرق .
  - ٢ ـ روسيا وخيوه .
- ٣ \_ سياسة روسيا نحو ايران .
  - ٤ ـ ضم جورجيا .
- ه ـ الحرب بين روسيا وايران .
  - ٦ \_ معاهدة تركمنشاه .
- ٧ \_ موقف بريطانيا نحو السياسة الروسية في وسط آسيا .
  - ٨ \_ موقف بريطانيا تجاه سياسة روسيا في ايران .
    - ٩ \_ موقف بريطانيا تجاه حيرات .
- ١٠ ـ الصراع الدبلوماسي بين انجلترا وروسيا في كابل وطهران .

## التنافس الانجليزي والروسي في وسط آسيا .

## أطماع روسيا في الشرق :

لم تشارك روسيا القوات الغربية في الانقضاض لنهب ثروات الشرق وخيراته خلال القرن السادس عشر والسابع عشر فقد كانت في ذلك الحين لا تملك القوة البحرية التي تمكنها من اثبات وجودها وسط المنافسة الاستعمارية الدولية ووجود القبائل القوية مثل القرغيو والقوازق التي كانت تناصبها العداء بمثابة حاجز لتغلغلها في الشرق، وعدم استقرار الأوضاع الداخلية، وكل ذلك جعلها تراقب من بعد مسرح الأحداث.

أما في القرن الشامن عشر وبعد أن دانت السيطرة لبطرس الأكبر The Great عمد الى تنمية الملاحة الداخلية وتبطلب هذا الأمر بناء السفن الحربية التي اخذت تجوب البحيرات الداخلية وشق طريقه الى البحر الأبيض شمال روسيا ونهر الدون وبحر البلطيق ثم البحر الأسود وبحر قزوين . كها أخذ يتطلع الى التوسع في الشرق فالثروات الضخمة التي أحرزتها الدول الاستعمارية الغربية من الشرق وخصوصاً الهند كانت مصدر اغراء لبطرس الأكبر فبدأ يخطط من أجل مدة تجارة روسيا ونفوذها الى الهند(۱).

كان بطبرس الاكبر يرى ان هناك طريقتين للوصول الى الهند الأول يبدأ من خيوة التي تعتبر مفتاح أقطار وسط آسيا ثم أفغانستان والهند . والشانى يبدأ من ايران ويسير في أفغانستان ثم الهند وفي كلا الاتجاهين تعتبر أفغانستان قاعدة الانتفاض الروسي على الهند من الغرب(٢).

### روسيا وخيوة :

أدرك بطرس الأكبر الأهمية الاستراتيجية والتجارية لمقاطعة خيوة باعتبارها المنف الوحيد الى وسط آسيا من الشمال والطريق التجاري الى أفغانستان

<sup>(1)</sup> Boulger, D.: Central Asian Question, Essays on Afghanistan. London: 1885. P. 26.

<sup>(2)</sup> Ibid . P . 39

والهند فاذا ما استطاع الوصول الى خيوة أصبح طريقه سهلاً الى الهند . فبعث الأمير جاجارين في رحلة استكشافية الى أواسط آسيا . أرسل الأمير تقريراً الى القيصر الروسي أكد فيه وجود كميات كبيرة من النذهب في برقند شرق القيصر الروسي أكد فيه وجود كميات كبيرة من النذهب في برقند شرق بخارى (۱) . أدى هذا الى تقوية عزم بطرس الأكبر في الزحف نحو أواسط آسيا وأحذ يتحين الفرصة المواتية ، وجد ضالته المنشودة حينيا أرسل اليه الأمير نيازخان \_حاكم خيوة \_ والذي كان متورطاً في حروب قبيلة في طلب مساعدة روسيا بالرغم من مشاغل القيصر الروسي في حروبه ضد السويد والدولة العثمانية فقد قرر ألا يرفض مثل ذلك الطلب وأرسل عام ١٧١٧ قوة كبيرة الى خيوة وكان قائد الحملة يحمل تعليمات بالعمل على اقناع حكام خيوة وبخارى لبقاء بعض الكتائب الروسية كحرس شخصي لها(٢)وكان هدف روسيا من وراء ذلك هو أن يعتمد حكام هاتين السلطتين اعتماداً شخصياً عليها وبالتالي تستطيع أن تجعل لنفسها موطىء قدم لها فيها ، تقوم بعد ذلك بمواصلة اجراءات فتع طريقها التجاري للهند (۲).

طلب بطرس الأكبر من قائد الحملة ارسال الليفيتنانت كوزين Kozin واثنين من تجار استراخان الى الهند ، وكلفها بطرس باكتشاف الطرق الماثية بين روسيا والهند (3). ولما كان أهالي خيوة يعتبرون مطلبهم السابق ـ مساعدة روسيا الذي قدم خلال النزعات القبلية ليس بذي أهمية بعد استقرار الأوضاع (٥) خرج خان خيوة على رأس قواته واشتبك مع القوات الروسية في معركة ضارية هنرم فيها الروس هزيمة منكرة وقتل قائد القوة نفسه (٦) وبالرغم من ذلك لم تببط هزيمة فيها الروس هزيمة منكرة وقتل قائد القوة نفسه (٦)

<sup>(1)</sup> Popowski, Josef: The Reival Powers In Central Asia. London 1893 p. 31.

<sup>(2)</sup> Pywkin, Michael: Russia In Central Asia. New York: Coller Book. 1963 p. 16.

<sup>(3)</sup> Schuxier , Eugene : Turkestan . New York : Scribner , Armstrong . 1876 V . 2 . P . 401 .

<sup>(4)</sup> Popowski, J.: The Rival Powers in Central Asia p. 70.

<sup>(5)</sup> Pywkin, M.: Russia In central Asia p. 20.

<sup>(6)</sup> Curtis , William Eleory : Turkestan « The heart of Asia »London Hodder and Stoughtan p . 403 .

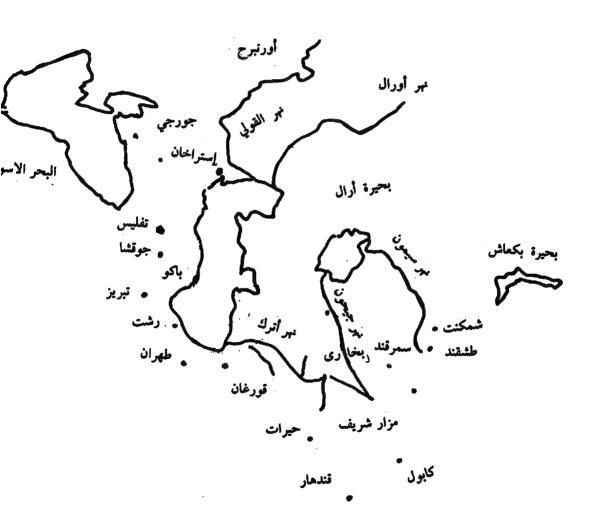

خريطة لوسط آسيا الإسلامية

بطرس الأكبر الذي أرسل مندوباً عنه الى بخاري وظل بها حتى عام ١٧٢٥.

بعد وفاة بطرس الأكبر تركزت خطط روسيا في منطقة السهوب التي يسكنها القوزاق (۱) فتميز حكم الامبراطورة آن الثانية بخضوع القرغيز لروسيا بعد أن كانوا أعداء لها . ولقد استقبلت ست بطرسبرج ذلك الحدث بابتهاج عظيم لأن خضوعهم يعني اقتراب روسيا من وسط آسيا(۲) كونت روسيا لها اسطولاً صغيراً في بحر أرال وبدأت في ارسال القوافل الى طشقند وبخارى (۲) وحاولت قافلة مسلحة بقيادة جافيردوفسكي Gaverdovsky الوصول الى بخارى ولكنها فشلت في ذلك .

استطاع نجرى Negri وهو أجنبي يعمل لخدمة روسيا ـ الوصول الى بخارى وكتب للحكومة الروسية ان السيطرة على خيوة سيعطي روسيا مفتاح ثروات آسيا الأمر الذي دفع روسيا عام ١٨٢٤ ، ١٨٢٩ الى محاولة تنمية علاقاتها التجارية مع خيوة الا أنها فشلت في ذلك(٤) بسبب محاوف خيوة من عاقبة علاقتها مع روسيا حتى ولو كانت تلك العلاقة تجارية بحتة . ظلت خيوة مطمعاً لروسيا حتى تمت لها السيطرة عليها عام ١٨٧٧ .

#### سياسة روسيا نحو ايران:

أما الطريق الثاني وهو ايران أفغانستان فانه بعد الفشل الذي لاقاه بطرس الأكبر في حملة خيوة الروسية ١٧١٧ تطلع الى ايران فهو من ناحية يستطيع أن يضع يده على تجارة الحرير الايرانية التي تتمتع بشهرة أوروبية واسعة ، ومن ناحية أخرى فان إجتياح ايران في نظره خطوة لأجل الوصول الى الهند .

وقد واتته الفرصة المناسبة حينها نقل الأفغان العرش الايـراني ١٧٢٢ (٥٠)،

<sup>(1)</sup> Schuyier, E.: Turkestan p. 403.

<sup>(2)</sup> Ibid . p .

<sup>(3)</sup> Pywkin, M.: Russia In Central Asia p. 20.

<sup>(4)</sup> Curtis, W. E.: Turkestanp. 82.

<sup>(5)</sup> Boulger, D.: Central Asian Question.p. 38 - 9.

فاعتقد أن طريقه أصبح سهلاً فاتخذ من بعض الاعتداءات التي ارتكبت ضد بعض التجار الروس ذريعة له (۱) وتقدم في يوليو ۱۷۲۲ على رأس قوات بحرية وبرية نحو مدينة وميناء دربند على بحر قزوين . ولم تكن هناك قوة ايرانية تستطيع مقاومة الغزو الروسي ، ففتح حاكم المدينة أبوابها الى بطرس الأكبر ، ولقد عقب احد ضباطه بأن روسيا أصبحت أكثر قرباً الى الهند (۲) واضطر الأمير طهماسب ـ الذي رفض الاعتراف بالأفغان ملوكاً على ايران وأعلن نفسه ملكاً ـ طهماسب ـ الذي رفض الاعتراف بالأفغان ماوكاً على ايران وأعلن نفسه ملكاً . الى توقيع اتفاقية عام ۱۷۲۳ مع بطرس الأكبر تنازل بمقتضاها عن ثلاث مقاطعات في شمال ايران لروسيا وهي ؛ غيلان ، مازنداران ، واستر أباد (۲).

حاولت كاترين الأولى خليفة بـطرس الأكبر مـواصلة سياستـه ولكن ثمار الانتصار الروسي قد نزعت بيـد نادر قـولى وتنازلت روسيـا عن جميع انتصـاراتها بمقتضى معاهدة ريشت Resht بين روسيا وايران ١٧٣٢ .

لم تدخر الحكومة الروسية وسعاً لاستعادة السير في طريق بطرس الأكبر بعد وفاة نادر شاه ، فقد مزقت الحروب القبلية وحدة ايران وسلامتها وسارع ولاة جورجيا بعد عجزهم عن صد هجمات القبائل المحيطة بهم الى طلب مساعدة روسيا عام ١٧٥٦ (٤) الا أن الشاه الايراني محمد أغاخان قام بالانتقام من حاكم جورجيا عام ١٧٩٥ واستولى على عاصمتها تفليس وقام جنوده بأعمال السلب والنهب فيها(٥) وأخذ معه ما يقرب من ٢٠ ألفاً من سكانها عبيداً .

طلب هيزاكليس الثاني حاكم جورجيا مساعدة كاترين الثانية التي استاءت من الانتقام الايراني (٦) وأعلنت روسيا الحرب على ايران وأحرز الجنرال الروسي

<sup>(1)</sup> Asiatic . : N .S . V . 38 p . 210 .

<sup>(2)</sup> Boulger, D.: Central Asian Question p. 40.

<sup>(3)</sup> Ibid . p . 41 .

<sup>(4)</sup> Asiatic J .: N .S. V . 38 p . 211.

<sup>(5)</sup> Ibid . p . 212 .

<sup>(6)</sup> Popowski, J.: The Rival Powers In Central Asia p. 20.

زوبوف Zuboff عدة انتصارات الا أن الروس قد تخلوا عن معظم انتصاراتهم وعادت قواتهم الى ست بطرسبرج بسبب موت الامبراطورة كاترين(١).

## ضم جورجيا:

في أواخر القرن الثامن عشر نشأ صراع في جورجيا بين الأشراف والأسرة المالكة وطلب هيراكليس الثاني من روسيا تعزيز سلطانة في مملكته (٢). بعد وفاته حدث نزاع على العرش بين أبنائه ، وطلب الابن الاصغر مساعدة ايران وكان من الواضح أنه من صالح ايران أن تساعد هذا الطرف حتى لا تترك المجال مفتوحاً أمام روسيا لمنافستها ، ولكن ايران لم تمد له يد العون (٢) في حين أعلن الابن الثاني وهو جورج الكبير الذي عرف بجورج الثالث عن استعداده لخضوع عرشه وشعبه لروسيا نظير مساعدتها له (٤) وبالفعل أمدته روسيا بتعزيزات وضمت جورجيا رسمياً لروسيا عام ١٨٠٠ (٥).

وفي عام ١٨٠٢ قام الجنرال زيزيانوف Zizianov الذي عين حاكماً عسكرياً لجورجيا بطرد الأسرة المالكة ، وأخذ يمهد الطريق لضم مقاطعات أخرى (٢) حاول الروس غزو غيلان ، ولكن القبائل اعترضت طريقهم ولم يحققوا أهدافهم كذلك فشلت محاولة الروس للسيطرة على إيران عام ١٨٠٤ (٧) وفي عام ٢٠٠٦ تمكنت زيزيانوف من قصف باكو بالمدافع الأانه اغتبل أثناء الاحتفال الذي أقيم تحت الأسوار لتسليمها (٨).

<sup>(1)</sup> Asiatic J .: N. S. V . 38 p . 212.

<sup>(2)</sup> Popowski, J.: The Rival Powers In Central Asia P. 20.

<sup>(3)</sup> Sykes , P .: Hist . of Persia . V . 2. P . 410 .

<sup>(4)</sup> Popowski, J.: The R. Powers In Cent. Asia p. 20.

<sup>(5)</sup> Harcave, Sideney: Russia History. U.S.A.: A.B. Lippincott Company 3rd Edit. 0.234.

<sup>(6)</sup> Popowski, J.: The R. Powers In Cent. Asia p. 21.

<sup>(7)</sup> Asiatic J .: N.S.V. 38 p . 213.

<sup>(8)</sup> Sykes, P. Hist. of Persia V. 2. p. 412.

<sup>(9)</sup> Watson Hagh Seten: Russian Empire « 1801 - 1917 » London: Oxford University 1967 p. 289.

#### الحرب بين روسيا وايران :

سادت فترة من الهدوء قاربت خمس سنوات بين ايران وروسيا ولكن ما لبثت الاشتباكات ان تجددت بين الطرفين عام ١٨١١، وبعد عدة هزائم فقد الايرانيون شجاعتهم وبدأوا يفكرون في عقد سلام مع روسيا، وعقدت معاهدة جولستان ١٢ اكتوبر ١٨١٣. تنازلت ايران بمقتضاها عن جميع الأراضي المحيطة بشاطىء بحر قزوين وتعهدت روسيا من جانبها بضمان وراثة العرش الايراني لعباس ميرزا(١)، لم تنه هذه المعاهدة النوايا العدوانية بين الجانبين، بل كانت فرصة لكل طرف لالتقاط الأنفاس، فروسيا مشغولة في حربها ضد نابليون بونابرت، وإيران كانت تأمل عن طريق استعانتها بالخبرة البريطانية في تقوية جيشها، وبالتالي تعزيز موقفها حتى تتمكن من استرجاع الأراضي التي اغتصبتها روسيا منها.

وبالفعل اندلعت الحرب مرة اخرى بين الدولتين عام ١٨٢٦ بسبب النزاع على منطقة جوفشا ، ومعاملة الروس السيئة للمسلمين في المقاطعات التي خضعت لهم ، وكانت قد جرت مفاوضات بين الجنرال الروسي ياريملوف ، وعباس ميرزا لتسوية الخلاف ، الا أن تلك المفاوضات لم تسفر عن حل وظلت روسيا محتلة جوفشا ، في حين أخذ شعور العداء لروسيا الذي أشعلته غزواتها ومعاملتها السيئة للمسلمين يترجم الى مظاهرات وطنية تطالب بالحرب . وكان عباس ميرزا قلقاً لاعادة سمعته المفقودة بين الايرانيين ، وجاء المتطوعون اليه بالألاف . أرسل القيصر الروسي نقولا الأمير مينشكوف لم يحمل تعليمات البلاط الايراني لمحاولة عقد سلام مع الشاه الا ان مينشكوف لم يحمل تعليمات بتسليم جوفشا الأمر الذي أدى الى زيادة سخط الرأى العام الايراني أنه .

أصدر الشاه الايراني في يونيو ١٨٢٦ أوامره بتقدم قواته ضد روسيا(٣)وهزم

<sup>(1)</sup> Sykes, P.: Hist of persia v. 2. p. 417.

<sup>(2)</sup> Macrory , P . : The Story of the disast . R . From Cabul p . 39 .

الجنرال الروسي باعلوف القوات الايرانية بالقرب من نهر شامكار Shamkar بجوار جانجا(۱) الأمر الذي دفع بعباس ميرزا الى التقدم على رأس قوات كبيرة ومهاجمة القوات الروسية في ٢٥ سبتمبر(١) وكان يدير المدفعية الايرانية ضباط انجليز، واضطرت القوات الروسية الى التراجع في البداية ، ولكن عاصف الدولة ترك ميدان المعركة وتراجع الى آراس ، وأدى ذلك العمل الى تصدع الجبهة الايرانية فأصدر عباس ميرزا أوامره بالتقهقر(١) وانتهزت القوات الروسية تلك الفرصة وألحقت بالقوات الايرانية خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد(١) واستولوا على مقاطعة كاراباغ وأطلقت المدافع في ست بطرسبرج احتفالاً مذا الانتصار(٥).

حتى هذا الوقت لم يبذل الشاه الايراني فتح على شاه جهداً لمواجهة المروس، فقد دفعه جشعه لاقتناء المجوهرات والنهب بعيداً عن الاهتمام بالاتفاق على الدفاع الوطني، كما أن ابناءه رفضوا العمل تحت قيادة عباس ميرزا عما أدى الى تفكيك عدة وحدات من قواته (١٠) بعد أن وصلت التعزيزات للقوات الروسية، تقدمت نحو عباس أباد واستولت عليها وواصلت سيرها نحو ايران وألقت عليها الحصار في ١٢ اكتوبر ١٨٢٧. ولم تلبث ان سقطت في أيديهم في الروح المعنوية بين سكان المدينة ولعدم وجود الأسلحة الكافية وكانت قوات روسية أخرى بقيادة اللفتينانت كولونيل ايرستوف Eristoff على قد استولت في ١٣ اكتوبر على مدينة تبريز كما سيطر اروتوف Erotoff على أردبيل (٧).

<sup>(1)</sup> Sykes , P .: Hist of Persia V . 2 . p . 417 .

<sup>. (</sup>٢) من تقرير بعث بـه الجنرال بـارميلوف الى القيصر الـروسي في ٢٦ سبتمبـر ١٨٢٦ . أنـظر : . Asiatic . J . V . 22 p . 731

<sup>(3)</sup>Sykes , P .: Hist of Persia . v . 2 . p . 418 .

<sup>(4)</sup> Asiatic J. V.: 22. p. 731.

<sup>(5)</sup> Ibid . p . 732 .

<sup>(6)</sup> Sykes , P .: Hist of Persia . v . 2 . p . 418 .

<sup>(7)</sup> Asiatic J . : V . 22 p . 117 .

على اثر احتلال الروس لتبريز هبطت الروح المعنوية لـلايرانيـين فأرسـل عبـاس ميرزا الى الجنـرال باسكيفيتش يـطلب منه الصلح وعقـد في ١٠ نـوفمبـر مؤتمراً لمناقشة شروط المعاهدة(١٠).

#### معاهدة تركمنشاه TURCOMANCHAI

عقدت هذه المعاهدة في فبراير ١٨٢٨ ، تنازلت ايران لروسيا عن مقاطعات إيران ، وناخشوان على بحر قزوين ، وتعهدت بدفع تعويض يزيد على ٣ ملايين جنيه استرليني لروسيا ، وحدد نهر آراس كحد شرقي بين الدولتين ، وأقرت ايران بحق روسيا في تعيين مستشارين أو وكلاء تجاريين لها حسب مقتضيات الحالة التجارية في ايران . اعترفت روسيا بعباس ميرزا وريشاً للعرش الايراني ٢٠) ومنذ هذا الوقت أخذ النفوذ الروسي يزداد في ايران بل انه كان المسيطر في طهران مما أثار قلق الحكومة البريطانية ٣) وهذا ما سنوضحه في موقف بريطانيا .

## موقف بريطانيا نحو السياسية الروسية في وسط آسيا:

سبق القول بأن حكومة شركة الهند البريطانية و كانت تواجه موقفاً حرجاً في داخل الأراضي الهندية مع نهاية القرن الثامن عشر ، وزاد من خطورة موقفها ظهور نابليون بونابرت كمنافس لها في الشرق ، وكان وجود القوات الفرنسية في مصر مصدر خطر للسياسة البريطانية سواء في لندن أو في الهند ولكن انسحاب القوات الفرنسية عن مصر لم يقضي على مخاوف انجلترا في المبت ان تجددت أطماع نابليون في الشرق عن طريق الدخول في تحالف مع روسيا لغزو الهند وتحطيم الامبراطورية البريطانية في الشرق المترق عن المترق المنابق في الشرق المنابق المترق المترق المنابق في الشرق المنابق المترونة البريطانية في الشرق المنابق المترونة البريطانية في الشرق المنابق المترونة البريطانية في الشرق المنابق المترونة المترونة البريطانية في الشرق المترونة الم

<sup>(1)</sup> Ibid . p . 279 . (1) Sykes , P .: Hist of Persia V . 2 . p . 420 .

<sup>(2)</sup> Mosely, Philip: Russian Diplomacy and The Opening of the Eastern Question in 1838 - 9 U.S.A. 1939 p. 3.

<sup>(3)</sup> Malcolm , John : Hist of Persia . London : John Murry v . 2 . p . 315 .

وهو رئيس البغثة البريطانية الى طهران عام ١٨٠١ والبعثة الثانية والثالثة وقد نشر كتابــه في جزئــين على ما اعتقد في أوائل القرن التاسم عشر .

تحركت بريطانيا سريعاً لمواجهة هذا التهديد فارسلت اسطولاً الى البلطيق لتهديد روسيا(۱) وواجهت بريطانيا الطرف الآخر وهو نابليون فحاولت الحد من خطورته عن طريق تحالفها مع الدولة العثمانية الا أن نابليون كان نشطاً في تحركاته فبعث برسائله وبمندوبه الى ايران وكان من المتوقع أيضاً الى كابل ، ولم يعد يخاف على بريطانيا أن نابليون كان يفكر في ايجاد تعاون بين فرنسا وإيران وأفغانستان لغزو الهند(۲) عا دفع الحاكم العام للشركة الجنرال ماركوس ويلزلي الى ارسال بعثة مالكولم الى طهران التي ارتحت في أحضان الفرنسيين لأجل استعادة نفوذها على مقاطعة جورجيا(۱). عقد مالكولم معاهدة مع الشاه الايراني وإذا ما لجاوا الى القوة فإن بريطانيا تشارك معه في صدهم (١٤). كما عملت بريطانيا الى تأمين الساحل الهندي فعقد الجنرال ويلزلي معاهدة مع والي جوا البريطانيا الذي وافق على قبول تعزيزات بريطانية في ولايته بقيادة السير وليم كلارك (١) إلى جانب تحركات الأسطول البريطاني بقيادة نلسون في البحر المتوسط ، وأبطل فاعلية البحرية الفرنسية في المنطقة بعد معركة أبي قير البحرية .

ولكن رغبة فرنسا في السيطرة على المنطقة لم تنته ، فتقدمت للشاه الايسراني بمقترحات عام ١٨٠٤ ضد روسيا ، وكان فتح علي شاه على إستعداد لقبولها حينها وجد نفسه بلا حليف يسانده . ولم ترسل له حكومة الشركة الشرقية « البريطانية » رداً على رسائله التي بعث بها اليها سواء عن طريق البعثة التي أوفدها الى الهند أو الاتصال بالمقيم البريطاني في بغداد (٥).

ذهب ميرزا محمد مندوب الشاه الايراني وقابل نابليون في تيلست وعقد

<sup>(1)</sup> Trevor, R.: Russia Ancient and Modern p. 207.

<sup>(2)</sup> Macrory , p . : The Story of the Disast . r . from Cabul p . 23 .

<sup>(3)</sup> Malcolm J. Hist. of Persia v. 2. p. 316.

 <sup>(</sup>٤) لوريمر : دليل الخليج العربي الترجمة العربية جـ ١ ، ص ٢٧٠ . . .

Nolan , E . H . : The Illustrated Hist . of the Brit . Empire In India .

Sykes, P.: Hist, Of Persia V. 2p. 316.

معاهدة فنكنشتين في مايو ١٨٠٧ به تعاهدت بمقتضاها كل من فرنسا وإيران على قدم المساواة لتحطيم روسيا عدوهما المشترك(٢)الا أن عداوة فرنسا ضد روسيا فقدت بعد معاهدة تيلست التي عقدها نابليون مع الاسكندر الأول ١٨٠٧ ، واستطاع نابليون بمقتضاها جذب روسيا ثانية الى مشروعه القديم لغزو الهند(٣)كها حاول نابليون ان يدخل ايران طرفاً في ذلك المشروع ولكن الشاه رفض تلك المحاولة واعتبرها مخالفة لهدفه في عودة أراضيه التي سلبها الروس منه وأضطر الى العودة ثانية الى الانجليز(٤).

تحركت الدبلوماسية البريطانية بعد نشاط نابليون السياسي في الشرق فارسلت الفنستون الى كابل وعقد اتفاقية ١٨٠٩ مع شجاع الملك (٥)كما أرسلت مالكولم في مهمة عائلة أخرى مهدت لمعاهدة نوفمبر ١٨١٤ (٢) تعهد الشاه الايراني بمقتضاها بعدم السماح بمرور أي قوى عبر أراضيه لغزو الهند، وأن يسعى لإقناع حكام خيوة وبخارى كي يتبنوا سياسة عدائية تجاه روسيا . وألا تتدخل بريطانيا في النزاع بين ايران وأفغانستان (١).

أرسلت بريطانيا أيضاً المستر ماتكالف Matcalf الى لاهور كجزء من تأمين سيطرتها على الهند وعقد معاهدة مع رنجيت سينغ في أغسطس ١٨٠٩ ، وتعهد رنجيت بعدم غزو الأراضى التي تقع الى الجنوب من ستولج (٢).

ولكن ما لبثت انجلترا أن واجهت خطراً جديداً في الشرق بظهور قوة عمد على فقد أثار ظهوره التفكير البريطاني حول أطماعه أما كمنافس للدولة

<sup>(</sup>٢) لوريمر : دليل الخليج العربي جـ ١ ص ٢٧١ .

<sup>(3)</sup> Pares, Bernard: A. Hist. of Russia London: 6th Edit. 1953 p. 296.

<sup>(4)</sup> Watson , Haugh Seten : R . Empire p . 118 .

<sup>(°)</sup> راجع الفصل الثاني .

<sup>(6)</sup> Tytler, F.: Afghanistan p. 80.

<sup>(</sup>١) انظر نص الاتفاقية في الملحق.

<sup>(2)</sup> Dorman, Marcus: Hist. of Brit Empire in the 19th Century London Kegan Poul, Trench Co. 2 Vols 1904 v. 2 p. 306.

العثمانية أو أنه كان يطمح في تحطيمها واحتلال مكانتها ومن سوء حظه أن أهدافه كانت تقع في طريق المواصلات البريطانية الى الهند . وقد تطلب هذا من الساسة البريطانيين الاصطدام بسياسته(۱) وكان تدخله في بلاد اليونان دعوة صريحة لتدخل روسيا ، فانتهزت بريطانيا تلك المناسبة من أجل توجيه ضربة قوية ضد قوة محمد علي البحرية في معركة نوارين البحرية عام ١٨٢٧ (٢).

كان محمد على يقدر قوة انجلترا وخاصة قوتها البحرية في البحر المتوسط والبحار الشرقية والمحيط الهندي . حاول اقناع انجلترا بأنه لا بمثل خطراً على مصالحها في الشرق بل عرض عليها ان يعقد معها تحالفاً يضع قواته بمقتضاه تحت طلب بريطانيا للتعاون مع قواتها لصد أي زحف روسي نحو الشرق . كما حاول اقناعها بأنه يعمل على بعث الحضارة والرقى في مصر والمناطق التي أتيح له حكمها ولكن انجلترا لم تستمع لمحمد عملي فقد كانت لا تعطف عملي ( التغيرات ) التي أدخلها في مصر . بل كانت ترى في نظامه الاقتصادي وخاصة الاحتكار ضرراً بالغا يصيب الشعب المصري ويعرقل التجارة البريطانية في الوقت نفسه ، ورفضت ان تستجيب لمشروع التعاون الـذي عرضـه وفضلت أن تعتمد على قوتها وحدها لمواجهة أي زحف روسي نحو الشرق بل كانت تـرى أن أطماع محمد علي نفسها هي من العوامل التي تدعو الروس الى التدخل في الشرق بحجة تأييد الدولة العثمانية ضد أطماع واليها الثائر عليها . فدخلت في حرب الشام ضده وهددته بالحصار، وأثارت ضده أصحاب العصبيات في سوريا ولبنان ونزلت عساكرها على الشاطىء وتألبت الدول الأروبية ضده . واستطاعت بريطانيا عن طريق معاهدة لندن ١٨٤٠ أن تحد أطماع محمد على واقتصر نشاطه على مصر (٣). وبذلك أصبح طريقها الى الهند سهلًا .

<sup>(1)</sup> Florinsky, Micheal: Russia. London: The Macmillan Company 2nd Edit. 1969 p. 291.

<sup>(2)</sup> Bell , Herbert : L . Palmerstone . U.S.A. 2vols 2nd Edit. 1966 v . 1 . p . 20 .

<sup>(</sup>٣) الاستاذ الدكتور احمد عزت عبد الكريم مقابلة شخصية .

### موقف بريطانيا تجاه سياسة روسيا في ايران:

احتج النبرة ELLenbourgh رئيس مجلس ادارة شركة الهند الشرقية على سياسة كاننج Canning لترك ايران تلقى ذلك المصير من الامبراطور الروسي نقولا(۱)فان تقدم روسيا في الولايات الشمالية لإيران أو بعبارة أخرى السيطرة على موارد البلاد يهدد الاستقرار البريطاني في الهند(۲)ولم تنفذ بريطانيا ما تعهدت به في اتفاقية ۱۸۱٤ بتقديم المعونة العسكرية أو المالية في حالة نزاع ايران مع القوى الأجنبية بل اعتبرتها معتدية (۳)وكانت وجهة نظر النبرة انه من الواجب على بريطانيا أن تحذر روسيا كها حدث من قبل تجاه الدولة العثمانية الأمر الذي اضطرها الى عدم المغالاة في سياستها ازاء هذه الدولة .

بدأت الحكومة البريطانية تنظر بريبة للزحف الروسي بين بحر قـزوين وأرال على امتداد جيجـون(٤)، وطالب النبـره بتوضيح العلاقـات التجاريـة بين خانات وسط آسيا وروسيا على أن تقوم بريطانيا بتزويد تلك الخانات بما تمدهم، وسيابه(٥).

وفي ثلاثينيات القرن التاسع عشر بدأت روسيا ممارسة سياسة نشطة في كل من أفغانستان وايران وأصبح النفوذ الروسي هو السائد في ايران نتيجة لسياسة المصالحة مع روسيا التي اتبعها محمد ميرزا(١٦)الذي اعتلى العرش الايراني في خريف ١٨٣٣ وكان يميل بوضوح ألى الخضوع للسياسة الروسية واستقبل وزيراً روسياً في بلاطه وكان يستشيره في النواحي الهامة. وما دفع الشاه الى الابتعاد عن

<sup>(1)</sup> Dorman, Marcus: Hist. of Brit. Empire. p. 307.

<sup>(2)</sup> Folorinky, Micheal: Russia.p. 295.

<sup>(3)</sup> Watson , H . : R . Empire . p . 225 .

<sup>(4)</sup> Norris, J.: The First Afghan war 1838 - 42 p. 38.

<sup>(5)</sup> Ibid . p . 76 .

<sup>(6)</sup> Mosley, p.: R. Diplomacy and the opening of Eastern Question. p. 4.

<sup>(7)</sup> Watson , H .: R . Empire . p . 227

بريطانيا ، انها كانت تشجع أبناء عمومته لمعارضته بـل واستقبلتهم في لنـدن . ١٨٣٥ . فشعر بأن بريطانيا تدبر أمراً ضده .

قامت في بريطانيا حملة صحفية قادها دكتور ماكنيل الموظف في السفارة البريطانية في طهران ضد خطط التوسع الروسي في آسيا أثارت اهتمام الكثيرين من الشعب البريطاني ونشر كتيباً أعلن فيه أنه من مصلحة بريطانيا أن تحافظ مها كان الثمن على استقلال ايران وتكامل حدودها(١)أصدرت الحكومة البريطانية قراراً بتعيين ماكنيل سفيراً لها في طهران.

### موقف بريطانيا تجاه حيرات :

من أولى المشاكل التي واجهها السفير البريطاني الجديد في ايران مشكلة غزو ايران لحيرات . فحيرات تتمتع بمركز تجاري واستراتيجي هام في منطقة وسط آسيا وان المتحكم فيها اذا كانت لديه القوة الكافية يستطيع تهديد ممتلكات بريطانيا في الهند (٢) وحينها تقلد أوكلاند مهام منصبه كحاكم جديد للهند ، ترددت شائعات عن مشروعات روسيا للتغلغل في وسط وغرب آسيا وكانت ايران وسيلتها الوحيدة لتحقيق مثل ذلك الغرض معتقدة انه بواسطة الشاه فان طريقها الى الهند سيكون سهلا ، وبدأت تحرض الشاه على الزحف على حيرات فاتصل الشاه الايراني بحكام قندهار ولوح لهم باعطائهم حيرات بعد استيلائه عليها ، فأرسلوا له مندوباً من طرفهم لمفاوضته . وحاول الشاه الايراني ان يجذب الى جانبه دست محمد فأرسل الى أفغانستان كمبر علي خان الساه الايران وروسيا يجذب الى جانبه دست عمد ضارسل الى أفغانستان كمبر علي خان ايران وروسيا لمساعده دست محمد ضد السيخ على أن يقف حاكم كابل الى جانب الشاه اذا ما قامت ضده فتنة في داخل مملكته (٢) وكانت روسيا تهدف من وراء تلك المحاولة قامت ضده فتنة في داخل مملكته (٢) وكانت روسيا تهدف من وراء تلك المحاولة قامت ضده فتنة في داخل مملكته (٢) وكانت روسيا تهدف من وراء تلك المحاولة قامت ضده فتنة في داخل مملكته (٢) وكانت روسيا تهدف من وراء تلك المحاولة قامت ضده فتنة في داخل مملكته (٢) وكانت روسيا تهدف من وراء تلك المحاولة

<sup>(1)</sup> Habberton, William: Anglo - R. Relations Concerning Afghanistan 1837 - 1907 Publish by the university of I ilinois at URBANA 1937 p. 4.

<sup>(2)</sup> Ibide . p . 4 .

<sup>(3)</sup> Nollan: Illestrated Hist. of Brit. Empire p. 565 - 6.

الى نشر نفوذها في ايران وأفغانستان(١).

## الصراع الدبلوماسي بين انجلترا وروسيا في كابل وطهران :

ازاء تلك الأحداث التي اعتبرتها بريطانيا تهديداً لأمنها وسلامتها في الهند قدرت التحرك السريع نحو كابل وطهران فأرسلت شركة الهند الشرقية الكسندربيرنس في سبتمبر ١٨٣٦ الى كابل بهدف ظاهري تشجيع التجارة الا أن الغرض الحقيقي لبعثته كان سياسياً (٢)وهو ابعاد كابل عن الدخول في مخطط عدواني مع روسيا وايران ومع ذلك فلم يخول بأية سلطة سياسية (٢)الأمر الذي جعله عاجزاً عن مواجهة مطالب دست محمد الذي استدعاه بعد وصوله كابل في مشتمبر ١٨٣٧ فانتقل به بيرنس الى موضوع آخر حتى يصرفه عن التحدث في موضوع المساعدة البريطانية (٤)وأرسل حكام قندهار في ٢٢ ديسمبر الى دست محمد أخبروه بأنهم ملوا انتظار المساعدة البريطانية وأنهم على وشك ارسال احد أبناء كهنديل خان الى ايران وكان ذلك بمثابة ضربة قوية الى مهمة بيرنس فأرسل الى حكومته في الهند يطلب منها الأموال . في هذا الوقت وصل فيكوفيتش ـ المبعوث الروسي ـ قندهار وقدم الى حكامها الوعود السخية نظير فيكوفيتش ـ المبعوث الروسي ـ قندهار وقدم الى حكامها الوعود السخية نظير صداقتهم لروسيا .

حاول بيرنس ان يبعد قندهار عن الارتماء في أحضان الايرانيين والروس فبعث الى حاكمها مبعوثاً بريطانياً هو روبرت ليش R. Leech أوكلاند يلوم السيخ وقال له (ان الزعماء الأفغان كانوا يرغبون منذ وقت طويل في التعاون مع الانجليز في الهند ولكنهم قوبلوا ببرود وإجابات بعيدة وهم

<sup>(1)</sup> Habberton, W. Anglo - R. Relat. Com. Afghanistan 1837 - 1907.

<sup>(2)</sup> Burnes, Alexander: Cabul.p.8.

<sup>(3)</sup> Hansard's: Parliamentary Bepates . 3 Series v . 64 p . 441 .

<sup>(4)</sup> Norris, J.: The First. Afghan Warp. 48.

<sup>(5)</sup> Burnes , A .: Cabul : p . 141 .

يعتقدون ان بريطانيا تشجع شجاع الملك في محاولة السيطرة على العـرش منذ ١٨٣٤ وان استيلاء السيخ على بشاور قد أربك دست محمد(١).

ظل دست محمد حتى فبراير ١٨٣٨ ينتظر رداً من حكومة شركة الهند وأدرك أنه لا يستطيع أن يُبقي فيكتوفيتش مدة أكثر من ذلك وأصبح من الواجب عليه ان يعمل شيئاً بشأن الجواب الروسي ، وحين شعر دست محمد بإهمال حكومة الهند له ولم تبعث بردها اليه قام بكتابة رسالة الى الحكومة الروسية ، ومع ذلك فقد سمح لبيرنس بالتدخل في صياغة عباراته حتى لا تثير بريطانيا ضده ووافق على ملاحظة بيرنس بعدم إرسال مندوب أفغاني لمرافقة فيكوفيتش اثناء عودته الى ايران وملاحظاته بشأن السيخ (٢).

وأخيراً وصل الرد البريطاني الى كابل وتقدمت بريطانيا بعدة شروط الى دست محمد منها ألا يتصل بايران وروسيا الا بموافقة الحكومة البريطانية ، وطرد المندوب الروسي فيكوفيتشي والتنازل عن المطالبة ببشاور والعيش بسلام مع السيخ ، ولقد تقبل دست محمد تلك الشروط بتردد وأرسل بيرنس الى حكومته بشأن موافقة دست محمد عليها معتقداً أنه استطاع تحقيق مهام بعثته (٣)، أخذ دست محمد يراوغ في الوقت والترتيبات التي كان يجريها الحاكم العام بشأن الاجتماع بين دست محمد ورنجيت سينغ حاكم السيخ ، ولم يطرد فيكوفيتشي من كابل بل ازداد هذا السفير قوة ونفوذاً (٤) وأرسل دست محمد في ٢٣ مارس الى أوكلاند طالبه بتوضيح ما ترمي اليه الحكومة البريطانية وأخبر المبعوث البريطاني انه فقد الأمل في المساعدة البريطانية على الرغم من تفضيله لها على المساعدة الروسية أو الايرانية (٥) وقال لبيرنس صراحة « لا أريد ان أبقي في الظلام والخداع . . فالفرس أمام حيرات ، يساعدهم الروس صراحة ، ولقد أرسلت

<sup>(1)</sup> Norris, J.: The first afghan Warp. 132.

<sup>(2)</sup> Ibid p . 149 .

<sup>(3)</sup> Ibid . p . 146.

<sup>(4)</sup> lbid . p . 150 .

<sup>(5)</sup> Ibid . p . 152 .

تلك الدولة مندوباً لها هنا ، وان حكومتك أوفدتك هنا ، ولا أريد مواجهة مع انجلترا ، لقد رفضتم كل التعهدات والوعود والوسائل ، ولم تعملوا أي شيء من أجلي ، انني أقول ما أشعر به لا أحدع نفسي ولا أحدعكم (١)» أرسل دست محمد الى حكام قندهار في ٢٦ مارس أكد لهم انه فقد الأمل بشأن الحصول على أية مساعدة من بريطانيا ، وازاء ذلك اضطر بيرنس الى الاستعداد للعودة الى الهند ، وغادر كابل في ٢٦ أبريل ١٨٣٨ (٢) وكان دست محمد قد اتخذ قراره فأرسل الى فيكوفيتشي في ٢١ ابريل واستقبله بكل احترام وتكريم (٣).

وهكذا فشلت الدبلوماسية البريطانية أمام السياسة الروسية في كابل كها ستفشل أيضاً في طهران .

كانت طهران المركز الثاني الذي شهد الصراع الدبلوماسي بين روسيا وبريطانيا في تلك الفترة ، ولقد حملت الرسائل المتبادلة بين ماكنيل السفير البريطاني الجديد في طهران ، واللورد بالمرستون علامات القلق من جانب السفير البريطاني في طهران بسبب رغبة الشاه الايراني في غزو حيرات .

أرسلت حكومة الهند تطلب من السفير البريطاني في طهران القيام بدور فعال لحل النزاع بين حيرات وايران اذا ما قبل الشاه الايراني بذلك . وكانت تعليمات الحكومة له (٤) وفي حالة قبول الشاه ارسال مندوب له الى حيرات للتفاوض واذا ما رفض الشاه وأصر على موقفه فعلى السفير البريطاني انتظار تعليمات أخرى على أن يقوم بسحب الضباط البريطانيين من ايران للدلالة على عدم قبول الحكومة البريطانية لسلوكه نحو حيرات (٥).

<sup>(1)</sup> Ibid . p . 153 .

<sup>(2)</sup> Burnes , A . : Cabul p . 276 .

<sup>(3)</sup> Norris, J.: The First Afghan warp. 162.

<sup>(4)</sup>Bell H .: L. Polmer. v . 1 p . 286.

<sup>(5)</sup> Corresp. R. to Per. and Afghanistan Mr Macnaghten to Mr. M'Neill « Fort William Nov. 21, 1836 ».

عرض ماكنيل رغبة حكومته على رئيس الوزراء الايراني وطالبه بتكليف الجيش المزمع ارساله الى حيرات بالعمل على حفظ الأمن في المملكة . لم يبد الوزراء الايرانيون اهتماماً لهدف الحكومة البريطانية (١) وسارت لاستعدادات، على أشدها للزحف ، وكان السفير الروسي سيمونتشي يحرض الشاه على غزو حيرات (٢) وظل ماكنيل يراقب الأحداث من بعد (٣) وكان بالمرستون يرى في موقف الشاه الايراني انه مجرد آلة في يد الروس ، وان عمله ذلك سيؤدي الى انتشار الفوضى والاضطراب في المناطق القريبة من الهند ، كيا أنه سيعطي الفرصة لروسيا بالتغلغل في المناطق المجاورة للهند استعداداً للانقضاض على الممتلكات البيطانية (٤).

لم تنجح مساعي بريطانيا في وقف الشاه الايراني الذي تقدم مع نهاية المعرف نحو حيرات وقدم السفير الروسي ٥٠ ألف تومان مساعدة للجيش الغازي(٥). أثار السلوك الايراني ضيق الحكومة البريطانية وفكر أوكلاند في ارسال قوات بريطانية عبر أفغانستان لنجدة حيرات متجاهلاً بذلك المادة التاسعة من اتفاقية ١٨١٤ بين الانجليز والايرانيين والتي نصت على عدم تدخل بريطانيا في حالة الحرب بين ايران وأفغانستان لأي جانب من الجانبين(١).

أرسل ماكنيل الى أوكلاند يطلب منه ارسال حملة بحرية الى الخليج (العربي) لإرغام الشاه على الرضوخ للمطالب البريطانية . لحق ماكنيل بالشاه في يونيو ١٨٣٨ ، وحاول تسوية الموقف (٧)الا أن الشاه أصر على تسليم حيرات

<sup>(1)</sup> Ibid . Mr M'Neill to Hajee Meerza Aghasse Minister

<sup>(2)</sup> Ibid . Mr M'Neill to v . Pomer . : camp Near tehran June 1837 .

<sup>(3)</sup> Ibid . Mr M'Neill to V . Palmer . Nov . 27 , 1837 .

<sup>(4)</sup> Bell , H .: B . Palmer .v . 1 . p . 286 .

<sup>(5)</sup> Corresp. R. to Per. and Afghanistan Mr M'Neill to v. Palmer. Teheran Desember 3 16 1837.

<sup>(6)</sup> Tytlar, F.: Afghanistan p. 100.

<sup>(7)</sup> Habberton . W. : Anglo - R. Relat . Com . Afghanistan p . 41.

دون قيد أو شرط وتعرض ماكنيل الى معاملة سيئة من قبل الوزراء الايرانيين وألقى القبض على بعض مراسليه الذين تعرضوا للأذى بالرغم من احتجاجه (۱). أرسل بالمرستون الى السفير البريطاني في طهران وطالبه بقطع اتصالاته مع الشاه الايراني اذا لم يقدم له رد اعتبار لشخصه فترك كانيل المعسكر الايراني وذهب الى الحدود العثمانية في يونيو ۱۸۳۸ لانتظار مزيد من تعليمات حكومته (۲) قررت الحكومة البريطانية التحرك السريع لمواجه الموقف فأرسل بالمرستون الى ماكنيل يطالبه بتحذير الشاه الايراني وطلب منه أن يبلغ الشاه بأن الحكومة البريطانية لا تستطيع ان تنظر بعين الإكتراث الى مشروعه لغزو أفغانستان لانها سوف تنظر الى هذا المشروع بروح العداء حيث يهدد وجودها في الهند . ولكونه لا يتفق مع روح التعاون القائمة بين ايران وبريطانيا العظمى وانه اذا ما استمر في السير قدماً في مشروعه فان علاقات الصداقة التي كانت حتى هذا الوقت ـ مستمرة وقائمة سوف يعتريها الفتور وان الحكومة ستتخذ الخطوات التي الوقت ـ مستمرة وقائمة من أجل ضمان سلامة ممتلكات التاج البريطاني) (۲).

كها أصدر أوكلاند أمراً الى حاكم بومباي لإرسال قوة بحرية الى الخليج ( العربي ) لتهديد الشاه الايراني (٤) ونزلت تلك القوة جزيرة خرج في منتصف يونيو ١٨٣٨ (٥).

وبالرغم من ذلك لم تنجح الدبلوماسية البريطانية في تحقيق أهدافها وفشلت في طهران كما فشلت من قبل في كابل الأمر الذي دفع حاكم الهند الى التفكير ارسال القوات البريطانية إلى الأراضي الأفغانية . وفي الوقت نفسه بذلت الحكومة البريطانية مسعى دبلوماسياً في العاصمة الروسية فأرسل بالمرستون

<sup>(1)</sup> Hansard's: Parliam. Devates 3 s.v. 64 p. 485.

<sup>(2)</sup> Habberton, W.: Anglo R. Relat. Com. Afghanistan p. 14.

<sup>(3)</sup> Tytler, F.: Afghanistan p. 101 - 2.

<sup>(4)</sup> Norris, J. F. Afghan warp. 157.

<sup>(5)</sup> Farlane, M.S. Hist of Brit Empire p. 532.

<sup>(6)</sup> Habberton, w.: Anglo-R. Relat. Com. Afghanistan p.16.

مذكرة الى نسلورد وزير الخارجية الروسية ، أوضح أن سياسة روسيا في وسط آسيا والتي جاهدت على اخفائها عن الحكومة البريطانية تتناقض مع التأكيدات التي قدمتها روسيا في فبراير ١٨٣٨ ، وترك لحكومة روسيا حرية إتخاذ ما تراه مناسباً لصالحها على أن بريطانيا تدرك جيداً قوتها الخاصة ولديها الوسائل الكفيلة للدفاع عن مصالحها في خضم السباق . وبرر وجود بعض الضباط الروس في ايران وأفغانستان لدوافع غير عسكرية وغير عدوانية وان ما يقوم به المندوب ، أو الضابط الروسي في ايران إنما بأمر من الشاه الايراني نفسه ، وان وجود فيكوفيتشي إنما لغرض تجاري بحت ولا يحمل أي تهديد لبريطانيا في الهند(٢).

في الوقت الذي كانت فيه الحكومة البريطانية تبادل الحكومة الروسية وجهات النظر دون جدوى كان أوكلاند الحاكم العام للهند قد قرر ارسال قواته الى أفغانستان دون الرجوع الى حكومته في لندن .

<sup>(1)</sup> Ibid . p . 18 .

# الفصل الرابع

# أسباب ومقومات المرب الأففانية الأولى

- ١ أسباب الحرب .
- ٢ ـ مقومات الحرس.
- ٣ ـ معاهدة يونيو ١٨٣٨ .
- ٤ \_ اعلان سيملا \_ أكتوبر ١٨٣٨ .
  - تجمع القوات في فيروزيبور .
- ٦ \_ موقف قوات الغزو من السند .

## أسباب الحرب الأفغانية:

استعرضنا في الفصول الثلاث الأولى الظروف التي مهدت لأحداث الحرب الأفغانية ، وعلى ضوء ما سبق يمكن استنتاج أسباب تلك الحرب فيها أ - الأهمية الاستراتيجية لأفغانستان ، فأفغانستان تمثل خط الدفاع الغربي عن الهند ، فإن سيطرة حكومة شركة الهند الشرقية عليها يعني وقف بادرة المغلغل الروسي الذي كان من المحتمل أن يهدد الهند .

ب - الحصار الايراني لحيرات ، فموقع حيرات الاستراتيجي والتجاري وضعها في موقف المتحكم في الأجزاء الأخرى من أفغانستان وإذا ما سقطت حيرات في يدي الشاه الإيراني الذي يقف الروس من خلفه ، فإنه يستطيع بذلك تهديد الاستقرار والوجود البريطاني في الهند .

ج - التنافس الروسي الانجليزي في وسط آسيا ، فقد كانت روسيا تحلم في مد نفوذها وسيطرتها الى أواسط آسيا وأفغانستان تمهيداً للوصول الى الهند وقد فشلت ـ كها رأينا ـ في الاتجاه نحو خيوة كها فشلت في الوصول الى الهند مباشرة ، ولذلك اتخذت من الشاه الايراني قناعاً لها تدفعه من الخلف لأنها بذلك تستطيع بسط نفوذها في إيران أولاً ثم تحويل وجهة نظره عن الأراضي التي سلبتها منه روسيا عن طريق الدخول في حرب ضد الأفغان .

د- العداء بين السيخ والأفغان ، وما تبعه من سيطرة السيخ على عدة مقاطعات أفغانية الأمر الذي دفع الباركزاي الى قبول مبادرة المساعدة التي قدمتها لهم ايران وروسيا بعد أن أوصدت حكومة شركة الهند باب مساعدتها في وجههم .

هـ عدم استقرار الأوضاع الداخلية في أفغانستان ، أدى النزاع الـداخلي بين أبناء تيمور شاه والعصبيات القبلية الكبرى والخلافات المذهبية الى استنزاف طاقات أفغانستان الاقتصادية والبشرية والى تفتيت وحدتها السياسية ، وضعف قوتها العسكرية ، مما جعلها مطمعاً سهلاً لحكومة شركة الهند الشرقية التي لجأت

الى الأخذ بيد أضعف العناصر المتنازعة ألا وهو شجاع الملك متسترة وراء حقم في العرش لضرب العناصر القوية التي كان يمثلها الباركزاي وبذلك تستطيع الشركة مد نفوذها وسيطرتها الى أفغانستان.

### أهداف تجارية:

فقد كانت حكومة شركة الهند الشرقية تريد دفع نشاطها التجاري الى المناطق التي تقع خلف نهر السند والى أواسط آسيا .

#### مقدمات الحرس:

سبق القول بأن حكومة شركة الهند الشرقية وجدت في سياسة روسيا سواء في إيران أو أفغانستان مصدر تهديد لاستقرارها في الهند ، وأن الأمر يتطلب اتخاذ اجراء لحماية حدود الهند الغربية فأرسلت اللجنة السرية التي تمثل حكومة شركة الهند الشرقية والحكومة البريطانية الى الحاكم العام في الهند تطالبه باتخاذ بعض الاجراءات الفعالة للدفاع عن سلامة وأمن الوجود البريطاني في الهند .

بعث أوكلاند بمذكرة الى اللجنة السرية أوضح فيها آراءه بالنسبة للإجراءات التي يمكن تبنيها لضمان سلامة الحدود الغربية للهند وبين أن أمامه ثلاث اتجاهات ؟

الأول: الدفاع عن الأراضي الهندية وترك أفغانستان لأقدارها.

الثاني : محاولة انقاذ أفغانستان عن طريق مساعدة الباركزاي ضد السيخ وشجاع الملك .

الثالث: تشجيع مشروع السيخ لـدعم عـودة شجـاع الملك الى عـرش كابل.

والاتجاهان الأول والثاني يعززان قوة الباركزاي الذين يشعرون بكراهية نحو السيخ أصدقاء بريطانيا ، وبالتالي فسوف يترجم هذا الشعور الى أعمال عدوانية ضد السيخ ، فأصبح الطريق أكثر ضرورة وملاءمة(١).

<sup>(1)</sup> Kaye , J .: First Afghan war v . 1 . p . 318 - 9 .

ناقش أوكلاند المسألة الأفغانية في مايو ١٨٣٨ مع مستشاريه في سيملا واستقر الرأي على الرغبة في اشتراك حكومة شركة الهند الشرقية لمساندة شجاع الملك مع السيخ وحذر أوكلاند من المغالاة في فرض نجاح شجاع الملك وقال « فهو لا يستطيع قبل مرور ٣ شهور جمع قوات يعبر بها الى أفغانستان ، وستنقضي ٦ شهور حتى يستطيع الوصول لقندهار و٨ شهور حتى يكون أمام كابل . اذا لم تتخذ الوسائل لمواجهته . . »(١).

ذهب ماكناجتين ـ سكرتير حكومة شركة الهند الشرقية ـ لمناقشة الموقف مع السيخ واجتمع في ٣ يونيو مع رانجيت سينغ ونقل له وجهات نظر الحاكسم العام ، ووافق رانجيت على دخول حكومة شركة الهند الشرقية طرفاً في محاولة اعادة شجاع الملك الى أفغانستان بالمال والضباط لشجاع الملك ، واتفقا أخيراً على أن يتقدم شجاع الملك نحو قندهار في حين تسير قوات السيخ بصحبة الأمير تيمور بن شجاع الملك عن طريق بشاور(٢).

وكان هدف أوكلاند من وراء الاشتراك مع السيخ في عمليات عسكرية في أفغانستان هو مد حكومة شركة الهند الشرقية الى ما وراء نهر السند على أكتاف السيخ بل واستنزاف طاقاتهم الحربية في الجبهة الغربية مما يجعلهم في النهاية أقل خطراً على وجودها في الهند(٣).

## معاهدة ٢٦ يونيو ١٨٣٨ :

أسفرت جهود ماجناجتين لاهور عن عقد اتفاقية يونيو ١٨٣٨ . وقد وقع على هذه المعاهدة أطراف ثلاثة في العمل المشترك ضد أفغانستان وهم السيخ وحكومة شركة الهند الشرقية ، وشجاع الملك ، وقضت بتنازل شجاع الملك عن الأراضي الواقعة على جانبي نهر السند من ملتان في الجنوب الى كشمير في

<sup>(1)</sup> The Brit. Museum: Aukland's Papers.p.S. 2096. ADD. 37689.

<sup>(2)</sup> Sykes, p.: Hist. of Afghanistan v. 2. p. 2.

<sup>(3)</sup> Kaye , J . : First . Afghanistan war . V.1 p . 319 .

الشمال والتي يسيطر عليها رانجيت سينغ زعيم السيخ ، يحافظ سكان خيبر على الهدوء والسكينة في المنطقة ولا يجتاز أحدهم أراضي السيخ بدون أن يكون لديه جواز سفر ولا يتعرض التجار الأفغان لأي مضايقات في البنجاب ، ويتبادل شجاع الملك والسيخ البعثات والرسائل والهدايا وتقديم المساعدات العسكرية اذا ما تعرض أحدهما للخطر وأن يتخلى شجاع الملك عن مطالبه بالضرائب في السند مقابل مبلغ من المال تحدده حكومة الشركة . يقدم شجاع الملك ٢٠ ألف جنيه استرليني الى السيخ كمساهمة منه في القوة العسكرية في بشاور ولا يهاجم شجاع الملك كمران شاه حاكم حيرات ، ولا يدخل في مفاوضات مع القوى الأجنبية بدون موافقة السيخ وشركة الهند الشرقية (١).

تدارك رنجيت سينغ هدف حكومة شركة الهند الشرقية من وراء اشتراكها مع السيخ لدعم شجاع الملك وأصبح من الواضح له أن السيخ سيكونون أداة لتحقيق الأطماع البريطانية وبالتالي استنزاف طاقتهم حتى يكونوا أقل خطراً على وجودها في الهند ، ولذلك قرر رنجيت التنصل من جميع الالتنزامات الملقاة على عاتقه ، وأصبح من الصعب الاعتقاد أنه في مقدور شجاع الملك تجنيد وتدريب قوات يستطيع بها تأمين عودته في وقت قصير مما اضطر أوكلانيد الى اصدار أمر بارسال قوات الشركة لاعادة شجاع الملك على عرش كابل(٢)كما أمر بزيادة عدد الجيش في بومباي والبنغال(٣).

توجه ماكناجتين سكرتير حكومة شركة الهند الشرقية في ١٥ يوليو ١٨٣٨ بصحبة الكابتن وادى Wade ولفتنانت ماكسون Mackeson الى مقر شجاع الملك في لوديانا(٤) لمناقشة المشكلة الأفغانية واستعرض معه العلاقات الأفغانية البريطانية منذ بعثة الفنستون عام ١٨٠٩ وأبلغه قرار حكومة الشركة بشأن عودته لعرش كابل(٥).

<sup>(</sup>١) انظر نص الاتفاقية في الملحق.

<sup>(2)</sup> The Brit . Museum. Aukand's Papers. p.s.2096 ADD 37698.

<sup>(3)</sup> Ibid . ADD . 37699 .

<sup>(4)</sup> Doodwell, The camb. Hist. of Brit. India V. 5 p. 496. (5) Kaye, J.: F.A.warv. 1 p. 337.

قدم شجاع الملك الى ماكناجتين ملاحظتين طالبه بتأكيد حكومة شركة الهند الشرقية عليهما .

الأولى : أن تمتنع حكومة شركة الهند عن التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان بعد نجاح الحملة .

الثنانية : أن يسمح له بتجنيد قوات خاصة به حتى لا يكون كما يظن البعض أداة في أيدي البريطانيين لتنفيذ وجهات نطرهم . ولقد وافقه ماكناجتين .

وفي الاجتماع الثاني الـذي عقـد في ١٧ يـوليـو قـدم شجـاع الملك عـدة ملاحظات طلب من ماكناجتين موافقة الحكومة البريطانية عليهما .

الأولى: ألا تتدخل الحكومة البريطانية في الشؤون الداخلية لأفغانستان لأنها تخصه وحده ولا يحق لغيره التدخل فيها ، وقد وافقه المبعوث البريطاني وقال « لقد أخبرت الشاه أن يريح تفكيره بشأن هذا الموضوع ، وأن الحكومة البريطانية لا ترغب في التدخل بين جلالته وأسرته وتابعيه . . )(١).

الثانية : نظراً لصغر الساحة التي سيمارس فيها شجاع الملك نفوذه يجب على الحكومة البريطانية ألا تعتـرض حين استعـادته لعـرشه عـلى غزوه لكـل من بلخ ، سبستان ، بلوخستان والمقاطعات المجاورة لكابل وقندهار .

ويبدو من ذلك أن معظم المقاطعات الأفغانية لا تعترف بحق شجاع الملك في العرش الأفغاني الأمر الذي دفعه الى التفكير في غزوها . ولم يعارض المبعوث البريطاني على هذه الملاحظة .

الشالثة: حينها تصبح كابل وقندهار وغزنة ملكاً لشجاع الملك فان مقاطعات تلك المدن ستكون تحت سيطرة شجاع الملك كها كان الحال في عهده السابق. ولم يختلف المبعوث البريطاني معه في ذلك .

<sup>(1)</sup> Ibid . p . 341 .

الرابعة: حينها يرجع شجاع الملك الى كابل فانه من حقه أن يبقى بعض البريطانيين بغرض تشكيل وتدريب الجيش الأفغاني. وأخبر ماكناجتين شجاع الملك « بدون شك ان الحاكم العام سوف يوافق على ذلك(١).

الخامسة : ألا يمارس الضباط البريطانيون أي سلطات على الشعب الأفغاني دون الرجوع الى شجاع الملك . وقبل ماكناجتين دون اعتراض .

السادسة : طالب شجاع الملك بضم شيكاربور الى مملكته . وبالنسبة الى هذه الملاحظة فلقد اعتبرها المبعوث البريطاني مخله بنصوص معاهدة ٢٦ يـوليو ١٨٣٨ واضطر شجاع الملك الى التخلى عن هذا الطلب .

السابعة: طالب شجاع الملك بعودة الجواري اللواتي هربن من أسيادهن ورد ماكناجتين قائلًا: «على الرغم من أن هذا الأمر لم يكن واضحاً أمامي الا أنني مع ذلك أجبت بأنني سأرفعه الى الحكم العام الذي سوف يأخذ هذا الطلب في عين الاعتبار . . . . »(٢).

يبدو للوهلة الأولى أن تلك المطالب ترجمة صادقة لشخصية قوية تهدف الى المصلحة الوطنية الا أنها في حقيقتها لم تغير اعتقاد الشعب الأفغاني في شجاع الملك اذ كان يعده ألعوبة في أيدي الانجليز .

تحرك شجاع الملك سريعاً لتحقيق الحلم الذي كان ينتظره منذ ٣٠ عاماً فأرسل رسائل الى بعض الزعماء في أفغانستان يناشدهم مناصرته والوقوف في صفه .

لبى دعوته عدد من الزعماء الذين كانوا يحقدون على دست محمد كذلك الذين وجدوا في فشل بعثة بيرنس بداية لأفول نجم الباركزاي(٣)قابل ماكناجتين

<sup>(1)</sup> Ibid . p . 344.

<sup>(2)</sup> Ibid . p . 345 - 6.

<sup>(</sup>٣) أرسل اوكلاند الكسندر بيرنس على رأس بعثة عام ١٨٣٦ الى كابول بهدف منع افغانستان من الارتماء في احضاء الايرانيين والروس ولكن عذه البعثة فشلت في تحقيق مهامها أنظر الفصل الثاني والثالث.

زمان شاه (۱) وأبدى تأييده لمشروع الانجليز لاعادة شجاع الملك الى كابـل.

سار المبعوث البريطاني بعد ذلك الى سيمـلا للاجتمـاع بأوكـلاند وإعـداد ترتيبات الغزو العسكري(٢).

#### اعلان سيملا ـ اكتوبر ١٨٣٨ :

أصدر أوكلاند في أول اكتوبر إعلانه الشهير بإعلان سيملا واستعرض فيه العلاقات الأفغانية البريطانية ونوّه بصفة خاصة ببعثة الصداقة الى أفغانستان لتنمية العلاقات التجارية ، وكال الاتهامات ضد دست محمد وعد هجوم السيخ أصدقاء بريطانيا على الأراضي الأفغانية . وأهم ما تضمنه البيان تبرير قراره بغزو أفغانستان للأسباب التالية :

١ ـ وقف بادرة الزحف الأجنبي الذي يتسم بالروح العدوانية للهند
 ويقصد بذلك نشاط الدبلوماسية الروسية في كابل وطهران

٢ ـ ايجاد حليف لبريطانيا على الحدود الغربية لـدرء العدوان ، وارساء
 دعائم الأمن والسلام .

٣ ـ عزل الباركزاي في كابل وقندهار لمساندتهم الروس والشاه الايراني
 بالاضافة الى معاداتهم السيخ أصدقاء بريطانيا(٣).

أصدر أوكلاند قراراً بتشكيل القوات التي ستغزو أفغانستان على أن تكون على استعداد للتحرك الى تلك الجهات في شهر نوفمبر (٤) ولما كانت الحملة بسبيل الاعداد ، لم تكن تلقى من جميع القادة العسكريين البريطانيين الموافقة فان القائد العام نفسه كان يرى . . . « ان أي تقدم يتجاوز نهر ستولج من الجهة الغربية في

<sup>(</sup>١) تــولىزمان شاه العرش الأفغاني ١٧٩٣ ـ ١ ١٨٠ ولقد تميز حكمه بالصراع بين ابناء تيمور شـــاه على العرش وكان من أهم منافسيه محمود ميرزا الذي تمكن من الانتصار عليه وسمل عينيه .

<sup>(2)</sup> Kaye, J.: F.A. Warv.1 p. 446 - 8.

<sup>(</sup>٣) انظر نص الاعلان في الملحق.

<sup>(4)</sup> The Brit . Mus .: PS.2096. ADD. 37689.

رأي يؤدي الى زيادة الضعف من الناحية العسكرية وإذا أردت (كان يخاطب أوكلاند) أن توسع امبراطوريتك فوسعها في أودة أوجواليور GWalior أو على بقايا امبراطورية المهراتا داخل شبه القارة الهندية كن السيد المطلق على كل ما في حوزتك ولكن اترك الناحية الغربية ... "(1)أي أن القائد البريطاني في الهند كان يفضل ان تقوي حكومة الهند سيطرتها على جميع الأراضي الهندية في داخل الهند نفسها بدلاً من القيام بمغامرات عسكرية خارج الهند ولكن أوكلاند مضى في استكمال الاستعدادات للحملة ، واضطر القائد العام للقوات البريطانية في الهند مستر هنري فان Fane الى اصدار أمر الى قادة الكتائب بالتجمع في كارنال في أواخر اكتوبر(٢)وتقرر أن يتقدم الكسندر بيرنس الجيش لتمهيد الطريق لمرور الأمن عبر الولايات والمقاطعات التي كان من المقرر أن يسير فيها(٣).

وكما أوضحنا في السابق بأن رنجيت سينغ رفض تحمل مسؤوليته كاملة بل انه عارض مرور الجيش عبر أراضيه في البنجاب ولكنه اكتفى بتقديم ستة آلاف جندي من السيخ مشاركة منه في الحملة ولذلك تقرر ان يسير الجيش الغازي عبر أراضي السند<sup>(3)</sup>ووضعت خطة جديدة لسير القوات وحددت فيروزيبور لتجمع القوات على أن تتقدم بعدها الى بوكار ثم شكابور ومنها تنطلق عبر الأراضى الأفغانية نحو مدينة قندهار<sup>(٥)</sup>.

## تجمع القوات في فيروزيبور:

بدأت كتائب الغزو في التوافد على فيروزيبور في الفترة ما بين ٤ ـ ٣٠

<sup>(1)</sup> Doodwell; The Camb. Hist. of Brit. India V. 5 p. 497.

<sup>(</sup>٢) أوضح اوكلاند ان الجيش الذي سيجتمع في كارنال سيتألف من كتيبة مدفعية ، كتيبة فرسان ، خمس كتائب من المشاة . وان هنري فان سيتولى قيادة الجيش على ان يتقدم جيش آخر بقيادة جون كيني عن طريق السند من بومباي أما جيش شجاع الملك الذي تجمعت فصائله في لوديانا فعليه الزحف عن طريق بشاور المرجم السابق ص ٤٩٨ .

<sup>(3)</sup> Norris, J. The F.A. war p. 200.

<sup>(4)</sup> Farlane, M.: Hist. of Afghanistan v. 2 p. 4.

<sup>(5)</sup> Sykes, P.: Hist. of Afghanistan V. 2 P. 4

نوفمبر ۱۸۳۸ في سبعة أقسام (۱) وكانت القوات التي ستشترك في الحرب فرقتين من البنغال يتبعها قوة احتياطية تعدادها ٤٢٥٠ في فيروزيبور بقيادة الميجور جنرال دنكن Duncun . القوات السيخية تقارب ستة آلاف بقيادة اللفتنانت كولونيل وادي ، قوات بومباي وكانت تتكون من ٥٥٠٠ مقاتل بقيادة السيرجون كيني (۲) ، قوات شجاع الملك وتتكون من ستة آلاف جندي وقد اشترك الضباط البريطانيون في اعداد قواته من الهندوستانيين والبنجابيين المسلمين (۲).

وكان يتبع الجيش الغازي الآلاف من الحوانيت المتحركة تـزوده بالـطعام والمهمات الحربية والذخيرة(٤).

صدر قرار بتعيين ماكناجتين مندوباً ووزيراً من قبل حكومة شركة الهند الشرقية لدى بلاط شجاع الملك وان يعمل الكسندر بيرنس تحت امرته ، حتى تصل القوات الى مقاطعة كالات في بلوخستان يكون بعد ذلك مسؤولاً سياسياً مستقلاً ذات مهام خاصة ماكناجتين (٥).

علم أوكلاند في ٨ نوفمبر بنبأ انسحاب القوات الايرانية من حيرات وكان محمد شاه قد تراجع في ٩ سبتمبر ١٨٣٨ نتيجة احتلال القوات الانجليزية جزيرة خرج وتقدم القوارب المسلحة الى داخل نهر كارون ـ وكان من الممكن بعد هذا الحادث ألا يتورط الحاكم العلم في مغامرات عسكرية إذا ما كان دافع

<sup>(</sup>١) تحرك الحاكم العام من سيملا ووصل فيروزيبور في ٢٧ نوفمبر . وصل القائد العام المدينة في ٢٥ نوفمبر . البريجادير جرهام قائد المدفعية في ٢٨ نوفمبر . الجنرال دنكن في ٢٦ نوفمبر ولنبي كوتون في ٢٦ نوفمبر . البريجادير ارنولد ٢٨ نوفمبر . بقية قادة الكتائب في نفس اليوم . انظر .

<sup>(2)</sup> Havelock, Captain Henry: Narrative of the war in Afghanistan in 1838 - 9 2 vols. Lon-don 1840 v.1 p. 54.

<sup>(3)</sup> Sykes, p.: Hist. of Afghanistan v. 2 p. 2.

<sup>(4)</sup> Ibid . p. 3.

<sup>(5)</sup> Ibid . p. 5.

حكومته فك الحصار الايراني من حيرات ولكنه اعتبر ذلك الحادث مشجعاً (١) فمضى في إتمام تجهيز الحملة الأفغانية ولكنه قرر انقاض القوات البنغالية الى فرقة واحدة تعدادها ٩٥٠٠ جندي بدلاً من فرقتين (٢) وبذلك أصبح مجموع القوات المشتركة في الحملة ٢٧ ألف جندي بالاضافة الى القوات الاحتياطية .

#### موقف قوات الغزو من السند:

في أواثل ديسمبر أصدر هنري ثاني ـ القائد العلم ـ أمراً بتحرك الجيش نحو السند وكان الكسندر بيرنس قد سبق القوات لتمهيد الطريق لها مع امراء الأراضي التي ستسير فيها القوات الغازية . وعقد اتفاقية مع الأمير رستم حاكم خيربور في السند الأدنى قضت بخضوع ولاية خيربور التام لحكومة شركة الهند الشرقية وإمداد الجيش الذي سيغزو أفغانستان بالمؤن ووضع علاقات الولاية الخارجية في يد حكومة الشركة وقبول مقيم انجليزي في خيربور . وأهم ما تضمنته الاتفاقية تسليم جزيرة بوكور(٣) ـ في نهر السند ـ الى الشركة وهذا يعني عبور القوات البريطانية نهر السند بدون مضايقات .

وكان من الممكن ان تواصل قوات الشركة زحفها نحو الأراضي الأفغانية ألا أن ثراء أمراء حيدر أباد (١) أثار روح (القرصنة) الكامنة في نفوس القيادة العسكرية البريطانية فالصقت بهم اتهاماً زائفاً لتجسد لنفسها تبريراً للهجوم على

<sup>(1)</sup> The Brit . Muse. P S. 2069. ADD. 37690.

<sup>(2)</sup> Ibid . 37691 .

<sup>(</sup>٣) بوكور جزيرة صغيرة يبلغ طولها ٨٠٠ ياردة ويختلف عرضها من ١٠٠ ياردة ومقام على جميع مساحتها حصن يبلغ ارتفاع اسواره ٣٠ قدماً وتقسم الجزية نهر السند الى قسمين انظر : . Havelock , H.N. of the war in Afghan. v.i p. 55.

<sup>(</sup>٤) سبق القول بأن أحمد شاه السادوزائي ااستطاع ان يمد حدود مملكته الى السند . وظلت السند احدى المقاطعات الأفغانية الا أن حكامها حاولوا تأكيد انفصالهم عن الأفغان خلال النزعات المذهبية والقبلية الا انه بقت بعض المظاهر الأسمية لولائهم للأفغان وتخلوا كليه عن هذه المظاهر نظير ٢٠٠ ألف جنيه استرليني دفعوها الى شجاع الملك كها سنرى بعد قليل . .

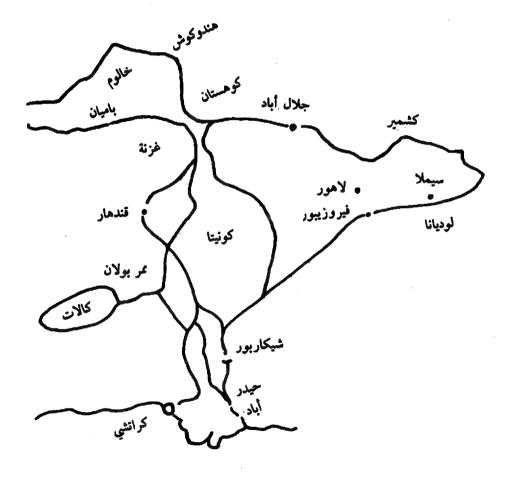

خريطة توضيح التقدم البريطاني نحو أفغانستان ١٨٣٨ ـ ١٨٣٩ .

حيدر أباد (١) وكان ماكناجتين لا يميل الى مشروع غزو حيدر أباد ويرى فيه تضحية كاملة بأحد الأهداف الرئيسية للحملة وكان يعتقد أن واجبه كممشل لحكومة شركة الهند الشرقية أن يعطى لنفسه مسؤولية صنع تقدم الجيش نحو حيدر أباد بل العمل على السير قدماً الى أفغانستان وأوضح لبيرنس أن الحاكم العام لم يفكر في تحويل الجيش عن أهدافه الأصلية الا عند الضرورة ولم تظهر هناك ضرورة بعد .

فشل المندوب البريطاني في إقناع القيادة العسكرية بعدم التوجه الى حيدر أباد قيام أمراء حيدر أباد بتحصين أنفسهم للدفاع عن أراضيهم الأ أن تقدم القوات بقيادة كيني أوقعهم في حيرة فاضطروا الى قبول مطالب حكومة شركة الهند الشرقية) في فبراير ١٨٣٩ والتي تقضي بأن يدفع امراء حيدر أباد ٢٠٠ لاكاً من الروبيات ما يعادل ٢٠٠,٠٠٠ جنيه استرليني الى شجاع الملك مقابل تخليه عن السيادة عليهم وأن يدفعوا ٣٠ ألف جنيه استرليني كمساعدة منهم لقوات حكومة شركة الهند الشرقية التي ستغزو أفغانستان (٢).

عادت قوات حكومة شركة الهند الشرقية بعد قبول امراء حيدر أباد عطالب قيادتها الى شيكاربور، ولكن بدأت علامات الخلاف تظهر بين القيادتين العسكرية والسياسية فاتهم كوتون قائد القوات البنغالية ماكناجتين بأنه تجاوز نطاق سلطاته السياسية وأنه يحاول تولي قيادة الجيش فأخذ جميع الابل التي جمعها السكندربيرنس ( ٢٠ ألف من الابل) وسار بها على رأس القوات البنغالية الى أفغانستان وترك بقية القوات والقيادة (٣).

<sup>(1)</sup> Kaye, J. Fa. A. war v. 1 p.415.

<sup>(2)</sup> Norris, J.: The F.A. v.1 p.415.

<sup>(3)</sup> Farlane, M.: Hist, of Brist, India P. 534.

#### الفصل الخامس

#### الزهف نمو كابل

- ١ \_ تقدم القوات نحو أفغانستان .
- ٢ \_ اتفاقية كالات ٢٨ مارس ١٨٣٩ .
  - ٣ \_ تقدم القوات نحو قندهار .
- ٤ \_ موقف حيرات من قوات حكومة شركة الهند الشرقية .
  - ه \_ التقدم نحو غزنة .
  - ٦ \_ موقف دست محمد .
  - ٧ ـ خطة كيني لاقتحام غزنة .
    - ٨ ـ أثر سقوط غزنه .
    - ٩ \_ التقدم نحو كابل .

# تقدم القوات نحو أفغانستان:

اندفعت القوات البنغالية بقيادة كوتون الى ميربولان وتعرضت في طريقها لهجمات البلوخستانيين الى جانب نقص المياه وغذاء الماشية (١) ووصلت في المحمات البلوخستانيين الى جانب نقص المياه وغذاء الماشية (١) ووصلت في الكستان في الوقت الحاضر والتي تعتبر مفتاح عمر بولان (٢) وهنا أخذت كمية الغذاء في التناقص بشكل واضح ولم يستطع قسم التموين أن يجمع الكثير من المواد التموينية رغم المجهودات التي بذلها الميجور ليش (٣) فالأراضي التي تحوط بهم كانت أراضي صحراوية قاحلة ، كها أن محراب خان حاكم كالات منح سكان تلك الجهات من بيع منتوجاتهم الى قوات الحملة (٤) فاضطر كتون الى تخفيض نصيب الجنة من الطعام الى النصف ونصيب التابع الى الربع وطالب قواته بالأعداد السريع لعبور عمر يولان (٥).

بدأت القوات البنغالية في ١٦ مارس دخول الممر الذي يقع أسفل مرتفعات بلغ ارتفاعها ٥ آلاف قدم (١٥) ولم يعترض الأفغان هذه القوات الاحينها أشرفت على الانتهاء من عبور الممر وكان من الممكن أن يلحق الأفغان هزيمة اكثر ضرراً بالقوات الغازية لو استغلوا موقع الممر الاستراتيجي وتحصنوا في قممه وشنوا هجماتهم على القوات المعتدية .

وفي ٢٦ مارس وصلت القوات البنغالية مدينة كويتاه حيث أثر كوتون الانتظار حتى وصول تعليمات أخرى . وهنا أخذت المجاعة تهدد رجال القوات فأرسل كموتون الميجور ليش الى داخل المدينة لمفاوضة السلطات المحلية التي

<sup>(1)</sup> Kaye , J. : First. Afghan war v.1. p.421.

<sup>(2)</sup> Havelock, : H. of the war in Afghanistan in 1838 - 9 v. 1 p. 225.

<sup>(3)</sup> Havelock M.: Hist of Brit. India. p.536.

<sup>(4)</sup> Kaye, J.: First afghan war v. 1 p. 422.

<sup>(5)</sup> Falane, M.: Hist. of Brit. India p. 536..

<sup>(6)</sup> Kaye, J.: F.A. war. v.1 p.422.

وافقت على فتح الحوانيت والمحلات التجارية لبيع القمع للقوات البنغالية (١)ولكن التقارير التي أرسلها الميجور ليش من داخل المدينة لم تكن مشجعة فكميات التموين داخل المدينة لا تكفي القوات الاليومين اثنين فقط (٢)كما أن الكمية المتوقع جمعها من القرى المجاورة ضئيلة .

في هذا الوضع المربك أرسل كوتون الميجور كروجي Cruigie الى كيني حيث كان هناك احتمال الالتقاء به في داور لشرح أوضاع القوات البنغالية) في كويتاه (٣) كذلك أرسل الكسندر بيرنس الى محراب خان حاكم كالات الذي كان على اتصال بدست محمد واضطر كوتون الى تخفيض نصيب الفرد من الطعام مرة أخرى في ٢٨ مارس (٤).

وزاد الحالة سوءاً هجوم الأفغان في ٣١ مارس على معسكر قوات الشركة بالقرب من كويتاه واستولوا على ما يزيد عن ٤٠ جملًا محملة بالمواد التموينية وفشلت قوات المطاردة في تعقب الأفغان الذين اختفوا بين المرتفعات(٥).

#### اتفاقية كالأت ٢٨ مارس ١٨٣٩:

ذهب الكسندر بيرنس لمفاوضة محراب خان ـ حاكم كالات ـ الذي كان يلوم بشدة تقدم شجاع الملك المؤيد بحراب قوات حكومة شركة الهند الشرقية وقال لبيرنس صراحة « انتم الانجليز تستطيعون ابقاءه بواسطة القوة لبعض الوقت ، ولكن ما أن تتركوا البلاد حتى ينهار حليفكم شجاع الملك ويقذف به خارج حدود المملكة ، فهو لا يستطيع ان يصمد في وجه العاصفة القومية والدينية المعادية في صدور الأفغان والتي على وشك الانفجار ضده. . "(٦).

<sup>(1)</sup> Atkinson, J.: The Expedition Into Afghanistan London: 1842 p. 127.

<sup>(2)</sup> Havelock, H.: N. of the war in Afghanistan in 1836 - 39. v.1. p.247.

<sup>(3)</sup> Ibid . p . 252.

<sup>(4)</sup> Asiatic, J.: N.S.V. 32 p. 247.

<sup>(5)</sup> Havlock, H.: N. of the war in Afghanistan in 1838 - 9 v.1. p.256 - 8.

<sup>(</sup>٦) رسالة الكسندر بيرنس الى كونوف انظر المرجع السابق ص ٢٦١ .

رغم العداوة الشديدة التي يكنها محراب خان لمشروع حكومة شركة الهند الشرقية الا أن بيرنس استطاع جذب محراب الى اتفاقية عقدت بين الطرفين في الشرون الداخلية المرس ، تعهدت فيها حكومة الشركة بعدم التدخل في الشرون الداخلية لولاية كالات ، وأن تدفع الى كالات ما يعادل ١٥ ألف جنيه سنوياً على قسطين طالما بقيت حكومة الشركة محتلة أفغانستان على أن يقوم محراب خان مقابل ذلك بتزويد القوات بالعربات والحرس لحماية الامدادات التي تمر عبر أراضيه على أن تدفع القوات ثمن المؤنة التي يزودها بها محراب خان دون تردد (١٠ولكن محراب خان لم يكن صادقاً في مهده للبريطانيين وسنرى أنه كان يضع العراقيل ضد تقدمهم واستقرارهم في أفغانستان .

### تقدم القوات نحو قندهار:

زحفت بقية القوات بقيادة كيني وقوات شجاع الملك عبر ممر بولان في ٣١ مارس دون صعوبات تذكر . وفي الرابع من ابريـل اجتمعت قيادة أركـان الجيش في مدينة سرباب(٢)وحضر هذا الاجتماع كوتون قائد القوات البنغالية .

ناقشت القيادة العسكرية الوضع أمامها وأبدت مخاوفها ازاء موقفها الحرج فالقوات لا تملك من التموين الا لفترة ١٢ يوماً فقط وهم لا يستطيعون وصول قندهار في أقل من اسبوعين ، كما لاحت لهم لأول مرة عدم شعبية شجاع الملك الأمر الذي دفع ماكناجتين الى الاعتقاد بأن قوات شركة الهند الشرقية سوف تلاقي كل مقاومة اثناء سيرها(٢)ولتلافي المجاعة قرر كيني التحرك نحو قندهار في المبريل .

حتى هذا الوقت لم يقم حكام قندهار بعمل عسكرى لصد تقدم القوات

<sup>(</sup>١) انظر نص الاتفاقية في الملحق.

<sup>(2)</sup> Havelock, H.: N. of the war in Afghanistan in 1838 - 9 v.1. p.260.

رسالة ماكتاجتين في ٤ ـ أبريل الى الحاكم العام للهند . انظر:

<sup>(3)</sup> The Brit . Museum : p.S. 2096. ADD 37691.

البريطانية أو تنسيق جهودهم مع دست محمد سيد كابل ولكنهم أرسلوا مندوباً من طرفهم للتفاوض مع قيادة القوات البريطانية وطالبوا بعشرة آلاف جنيه استرليني نظير استسلامهم ، الا أن شجاع الملك رفض ذلك الطلب(١).

وصلت القوات البريطانية قرية هايكلزاي Hyklzye في ١٢ ابريل وساد الاعتقاد في معسكر قوات شركة الهند الشرقية أن كهنديل خان أحد حكام قندهار سوف يقوم بهجوم على قوات شركة الهند الشرقية مع ألفين من أتباعه .

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة لم يتخذها كهنديل خان الا أن الخوف انتشر بين رجال الحملة ابتداء من كوتون واعتقدوا أن الأفغان سيعترضون تقدمهم في كل خطوة (٢).

اجتازت القوات البريطانية عمر كوجك بدون اعتراض من قبل الأفغان وكان من الممكن أن يستغل حكام قندهار هذا الموقع العسكري الهام لمحاولة وقف تقدم القوات المعتدية . واصلت قوات الشركة زحفها وسار شجاع الملك بقواته في المقدمة وانضم الى صفه عدد من الزعهاء والمشايعين له في أفغانستان الغربية .

وجد حكام قندهار أنفسهم في موقف ضعيف ولعل ارسالهم مندوباً من طرفهم للمفاوضة كان الدلالة على مركزهم غير القوى ولذلك وجدوا في الفرار الأمان لهم .

أصبح الطريق مفتوحاً أمام شجاع الملك الى قندهار وفتح ماكناجتين خزائنه لشراء طاعة وولاء الأفغان معتقداً أنه في نظام الرشوة هذا والذي أحرز بعض النجاح في البداية يستطيع ضمان استمرار سيطرة حكومة شركة الهند الشرقية على أفغانستان(٣).

<sup>(</sup>١) انظر رسالة ماكناجتين الى الحاكم العام في ٦ ـ ابريل . انظر المرجع السابق .

<sup>(</sup>٢) انظر رسالة ماكناجتين الى الحاكم العام في ١٢ ابريل ، انظر المرجع السابق .

<sup>(3)</sup> Kaye, J. F.A. war v.1 p.436.

دخل شجاع الملك قندهار في ٢٥ ابريل ١٨٣٩ وكان يصحبه ماكناجتين ومساعدوه من كبار ضباط الجيش (١) في موكب وسط الزهور والهتافات من مؤيديه وشق طريقه الى ضريح جده أحمد شاه حيث أدى الصلاة ورفع الشكر لله ، وعاد موكبه ثانية وسط المدينة . ولقد أبهج هذا الاستقبال الظاهري ماكناجتين الذي ظن ان المستقبل مشرق ، وكان يعتقد أن الفرحة الظاهرة على بعض وجوه الأفغان بفعل المال ضربة لدست محمد وظن أنه سوف يسلك نفس سلوك حكام قندهار فيستسلم بعد قليل (٢) وحدد الثامن من مايو موعداً للاحتفال بتنصيب شجاع الملك على العرش الأفغاني في مسجد أحمد شاه بقندهار (٣).

كان من المقرر أن تواصل القوات سيرها نحو غزنة بعد سيطرتها على قندهار الا انها لم تكن تملك المواد التموينية التي تكفيها ولأجل الحصول على تلك المواد وجب الانتظار حتى نضوج المحصول الماك بقيت القوات في قندهار وقد بلغ تعدادها ١٠,٤٠٠ مقاتل ، ٢٩ ألف من الاتباع بالاضافة الى قوات شجاع الملك التي بلغ تعدادها ١٣ ألف جندي (٥).

سيبقى القول بأن حكام قندهار قد لاذوا بالفرار مع اقتراب قوات حكومة شركة الهند الشرقية دون خوض معركة ضدها ، اتجهوا الى مكان على بعد ٧٥ ميلاً غربي قندهار وبدأوا يدبرون خطط المقاومة(٢)الا أن الجنرال روبسرت سالي تحسرك نحوهم وحينها علموا باقترابه نحوهم فسروا الى سستان(٧)ورجع سالي الى قندهار في ٢٨ مايو .

<sup>(1)</sup> Sykes, p.: Hist. of Afghanistan v.2 p.7.

<sup>(2)</sup> Kaye, J.: F.A. War. v.1 p.438.

<sup>(3)</sup> Atkinson, J.: The Expedition Into Afghanistan p. 130.

<sup>(4)</sup> Kaye, J. F.A. war v.1 p.444.

<sup>(5)</sup> Farlane, M.: Hist. of Brit India p. 540

<sup>(6).</sup> Havelock, H.: H.: N. of the war in Afghanistan in 183 - 9 v. 2 p. 23.

<sup>(4)</sup> Allen, J.: Kiary of a March theough Scinde and Afghanistan. London: 1843 p. 138.

كان شجاع الملك لا يزال ينظر بقلق بالغ نحو الشمال حيث يتربع أقوى الباركزاي وهو دست محمد على عرش كابل والذي يقف في مقدمة محاربيه لمواجهته (۱). وكان توقف القوات عن السير نحو الشمال فرصة لدست محمد وأنصاره لاتخاذ الاجراءات الدفاعية الا أنه كان في نفس الوقت نهباً للحيرة والقلق. فقد استنتج من توقف شجاع الملك عن الزحف شمالاً أن قواته سوف تزحف نحو حيرات على أن تغزو كابل في العام التالي ، ولذلك عمد الى تحصين نفسه من الجهة الغربية بدلاً من الشرق (۱) وأرسل ابنه محمد أكبر خان لمقاومة القوات السيخية التي كان مقرراً في الخطة لها التقدم الى كابل عبر المقاطعات الشرقية (۱) وكان استنتاج دست محمد خاطئاً فلو تحرك سريعاً لتقوية جبهته الاستطاع أن يواجهه قوات الغزو بفاعلية أكثر ولتمكن من إلحاق خسائر جسيمة بهم .

# موقف حيرات من قوات حكومة شركة الهند الشرقية:

فكريار محمد خان رئيس وزراء حيرات في تكوين تحالف مع البلاط الايراني والأخوة الباركزاي حكام قندهار لمعارضة تنصيب شجاع الملك على أفغانستان ، ولما كانت الحكومة الايرانية لا ترغب في الدخول في عداء ضد بريطانيا ، ولم يجد يار محمد خان الآذان المصغية لهدفه اضطر الى المهادنة وأرسل نجيب الدولة أحد وزراء حكومة حيرات لتهنئة شجاع الملك في قندهار (٤) وحمل نجيب الدولة عدة مقترحات من طرف يار محمد خان الى القيادة العسكرية البريطانية في قندهار .

طالب يار محمد خان حكومة شركة الهند الشرقية بتقديم المال له لأجل اعادة الرخاء والرفاهية لسكان حيرات ووعدهم باستشارة المندوب

<sup>(1)</sup> Kaye, J.: F.A. war v.1 p.446.

<sup>(2)</sup> Ibid. p. 448.

<sup>(3)</sup> Doodwell, The Camb. Hist. of Brit. India v. 5 p. 501.

<sup>(4)</sup> Walker, Philip: Afghanistan. London 1885 2 Vols. v.1 p.34.

البريطاني في هذا الشأن ووعد بإقامة العلاقات الطيبة الوفية بين حيرات وحكومة شركة الهند الشرقية وحدد عدد الأفغان الذين يدخلون في خدمة المندوب الانجليزي في حيرات بما لا زيد على مئة شخص (١) لم يحض عام على انسحاب الشاه الايراني عن حيرات حتى حاول يار محمد خان أن يقوي مواقع المدينة بأموال الشركة ضد الأخطار الايرانية.

ولما كان هدف حكومة شركة الهند الشرقية أن تمنع وقوع حيرات تحت سيطرة ايران وأن تشدها الى صفها ولو بطريق غير الاحتلال وبذلك تستطيع أن تسيطر على جميع أفغانستان .

لذلك تقرر ارسال بعثة الى حيرات تضم عدداً من الضباط ومعهم الأموال لتقوية استحكامات المدينة ، وعين الميجور تود في ٢٠ يونيو ووصلت حيرات في ٢٥ يوليو وعمد أفرادها على الفور الى تحصين المدينة (٢) وتمكن رئيس البعثة من عقد معاهدة مع حاكم حيرات في ١٣ أغسطس ١٨٣٩ . تعهد فيها الطرفان بالعيش بسلام وبمحبة دائمة بينها . وتعهدت حكومة شركة الهند الشرقية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية وأن تذودها بكافة الوسائل للدفاع عن أراضيها وشعبها ووعد كمران شاه من جانبه بوقف تجارة الرقيق والتعاون مع حكومة شركة الهند الشرقية وشجاع الملك من أجل الحفاظ على سلامة البلاد الداخلية وعدم الشروع في أعمال عدوانية ضد أي قوة أجنبية دون استشارة حكومة شركة الهند الشرقية وشجاع الملك وإذا ما قام نزاع بين شجاع الملك وحيرات بشأن الهند الشرقية وشجاع الملك وإذا ما قام نزاع بين شجاع الملك وحيرات بشأن أمر يرفع الى الحكومة البريطانية على أن تبذل أقصى ما في وسعها من أجل حلى النزاع كها تعهد كمران شاه بعدم الدخول في اتصالات مع الدول الأجنبية حون الرجوع الى ممثل حكومة الشركة الهندية في هرات (٣).

استطاعت الشركة بهذه المعاهدة جذب حيرات تحت نفوذها لأن الخطر

<sup>(</sup>١) انظر مسودة المشروع في الملحق.

<sup>(2)</sup> Kaye, J.: F.A. war v.1. p.447 - 50.

<sup>(</sup>٣) انظر نص الاتفاقية .

الايراني الذي يدعمه الروس كان لا يزال ماثلًا حسب اعتقادها .

#### التقدم نحو غزنه:

قررت القيادة العسكرية البريطانية التقدم الى غزنة شمال شرقي قندهار في ٢٧ يونيو ١٨٣٩(١)وانقسمت القوات الى ثلاث تشكيلات(٢)وكان المندوب البريطاني في أوج تفاؤله وأخبر كيني عن اعتقاده بأن الأمر أصبح سهلاً واقترح ترك فرقة بومباي في قندهار ولكن كيني لم يوافقه على ذلك ولكنه قام بترك بطاريات المدفعية الثقيلة التي لو حملها معه لسهلت مهمته لحصار غزنة .

وصلت القوات موكور Mukur التي تقع في منتصف الطريق بين غزنة وقندهار في ١٤ يوليو<sup>(٣)</sup>.

#### موقف دست محمد:

كان احتلال قندهار السلمي مصدر دهشة لدست محمد ولكنه لم يكن ضربة قوية له وكان على يقين من أن بعض الزعاء قد جذبهم بريق الأموال الانجليزية فانضموا الى صفوف أعدائه(٤).

كانت خطة دست محمد المبدئية لمواجهة زحف القوات نحو غزنة هي أن يشترك ابنه حيدر خان آمر حصن غزنة وابنه أفضل خان Afzul Khan الذي كان على رأس مجموعة من الفرسان بالقرب من حصن غزنة في الهجوم معاً على

<sup>(1)</sup> Farlane, M.: Hist. Of Brit. India p.540.

<sup>(</sup>٢) القسم الأول يتكون من اركان الجيش ومدفعية الخيالة وكتيبتان فرسان والكتيبة الأولى من المشاة البنغالية والقسم الثاني قوات شجاع الملك الذي كان في مقدمتها . الثالث بقيادة ويلشيري Willshire ويتكون من كتيبة البريجادير بمجاردة Baumgardh وبطاريات بومباي قذائف زنة ٢٤ رطلاً بالاضافة الى خيالة بونا .

Havelock, H.: N. of the war in Afghanistan in 1838 - 39 v.1. p.40.

<sup>(3)</sup> Malleson, G.: Hist. of .Afghanistan. London.: Allen 1878. p. 375.

<sup>(4):</sup>Ali Shah, Ikbal. Afghanistan. p. 48.

مؤخرة جيش حكومة شركة الهند الشرقية ، في حين يعترض هو مقدمة الجيش ، الا أن دست محمد نفسه لم يحضر الى غزنة ولم ينفذ خطته لاعتراض القوات المعتدية ، وبذلك أصبح طريق قوات حكومة شركة الهند الشرقية سهالًا الى غزنة .

كان كيني يعتقد أن غزنة لا تستطيع الصمود في وجه قواته الأمر الذي دفعه الى عدم احضار مدافع الهاون ومعدات الحصار من قندهار (١) وحينها اقترب من الحصن في ٢١ يوليو وصفه أنه حصن ذات قوة عظيمة سواء في البناء أو الموقع (٢).

كان حيدر خان يستطلع تحركات القوات المعتدية من خلال التلسكوب في القلعة ، ولم يلبث الأفغان في القرى المجاورة للحصن أن دخلوا في تراشق مع الجيش الغازي .

قامت مجموعة من سلاح المهندسين باستكشاف المكان وقرر كيني أن يعسكر الجيش أمام بوابة كابل .

في هذا الوقت وصل تقرير عن تقدم دست محمد ، وقد جاء تقدمه متأخراً ، وأصبح من اللازم على القوات البريطانية قطع اتصالاتهن مع القلعة . مع غروب ٢١ يوليو قام كيني وكوتون ومجموعة من المهندسين باستطلاع المرتفعات التي تشرف على تحصينات القلعة من الجهة الشرقية ـ قرر كيني اقتحام القلعة من تلك الجبهة دون علمه بوسائل تحقيق هذا الهدف فالمدافع التي أحضرها معه تعجز عن احداث التأثير الفعال في جدران القلعة ، ولقد نصحه شجاع الملك بترك غزنة ومواصلة السير مباشرة نحو كابل واقترح الكابتن

<sup>(1)</sup> Kaye, J.: F.A. war. v.1. p.456.

 <sup>(</sup>۲) غزنة مدينة رباعية الزوايا تقع على تلال مرتفعة يحيط بها سور بلغ ارتفاعه ٣٣ قدماً وبه أربعة بوابات من الشمال بوابة ايراغ ومن الجنوب شيكاربور ومن الشرق كابول ومن الغرب بوابة حيرات .

طومسون Thomson بتفجير البوابة (١) وسط هذه الدوامة من الحيرة واليأس لجأت القيادة العسكرية الى سلاح الذهب حيث استمالت الى جانبها عبد الرشيد بن أخ دست محمد ، وقدم معلومات قيمة الى قوات حكومة اشركة الهند الشرقية تتعلق بكيفية إسقاط الحصن ووضعت هذه المعلومات أمام الميجور طومسون (٢) وفي صباح اليوم التالي ٢٢ يوليو عمد كيني الى اعداد الترتيبات لاقتحام القلعة .

في هذا الوقت كما يقول جون كي « أخذ الرعب ينتشر بين نفوس الجند وازداد حوفهم من الأفغان المتعصبين والذين يحثهم علماء الدين لحشد أنفسهم تحت الراية الخضراء ولنيل الشرف عن طريق تحطيم الأعداء أو الموت كشهداء .

تجمع جزء من هؤلاء الرجال الأشداء بجوار غزنة واندفعوا على معسكر شجاع الملك بقصد قتله لتخليص البلاد من الرجل الذي انتهك حرمة الدين الاسلامي برجوعه مستنداً الى حراب الاعداء . . .  $n^{(7)}$ , الا أن خيّاله شجاع الملك أوقفت تقدم الأفغان ولاحقهم الكابتن أوترام على رأس مجموعة من المشاه الملكية الى المرتفعات المجاورة واستولى على ( الراية الخضراء ) راية المجاهدين وأسر ما يقارب ٥٠ منهم .

جاء شجاع الملك لرؤية الأسرى ولكنهم قذفوه بالسباب والشتائم المهينة بل حاول احدهم طعنه الا أن الطعنة أصابت واحداً من حاشيته الأمر الذي دفعه الى اصدار قرار بقتل الجميع (٤).

<sup>(1)</sup> Kaye, J.F.A. war v.1 p.458 - 9.

<sup>(</sup>٢) كان عبد الرشيد على اتصال سابق بحكومة شركة الهند الشرقية منذ بعثة بيرنس ١٨٣٦ ولقد أرسل اليه موهان لال \_ أحد المستخدمين الهنود \_ بالإنضمام الى صفوف الحملة . وخرج عبد الرشيد وانضم الى القوات ، وقدم لهم المعلومات المتعلقة بأسرار الحصن ونقلها موهان لآل الى كنف .

The Society for Promoting christ. Knowledge: Hist. of the Brit. Sett. In India. p.378.

<sup>(3)</sup> Kaye, J. :F.A. war v.1. p.461.

<sup>(4)</sup> Havelock H. N. of the war in afghanistan in 1838 - 9 v.2. p. 69 - 70.

# خطة كيني لاقتحام غزنة :

كانت خطة كيني لاقتحام غزنة تسير على النحو التالي: تتمركز ٤ سرايا في البساتين المجاورة التي تقع شمال المدينة في منتصف الليل تماماً على أن تفتح النار في الساعة الثالثة صباحاً ٢٣ يوليو على القلعة بهدف ارباك الحامية الأفغانية .

تتمركز قوات المدفعية بين المرتفعات الشمالية الشرقية للقلعة والبساتين ـ وتقوم باطلاق النار بالقدر الذي تمكنهم من تحويل انتباه الأفغان الى البوابة .

تكون قوة الاقتحام بقيادة البربجادير سالي على استعداد للعمل في الساعة الثانية صباحاً . وضع أيضاً قوات للاشتباك والتغطية .

وعموماً كانت خطته محكمة واستطاعت أن تؤدي في النهاية الغرض المطلوب وهو السيطرة على القلعة(١).

في الساعة الثالثة كانت جميع الاستعـدادات جاهـزة ، واستطاع طـومسون من وضع ٩٠٠ رطل من البارود أسفل تحصينات القلعة .

كان الأفغان يتوقعون أن تتسلق القوات الغازية الأسوار الأمر الذي دفعهم الى تحصين أنفسهم وزيادة عدد جندهم (٢٠).

بعـد الانفجار الـذي حدث أسفـل التحصينات تقـدم داني وقـواتـه وسط الانقاض ولكن الأفغان أسرعوا لمواجهته واشتبكـوا معه في قتـال عنيف(٣)وأوقفوا تقدمه ، وأدى ذلك الى تراجع البربجادير سالي .

تـوقفت القوات المعتـدية فتـرة وإنتاب قيـادتها الخـوف والقلق ، وشعـرت القيادة البريطانية بحـرج موقفهـا خاصـة وأن الأفغان قـاموا بتعزيز ـحاميتهم ـ

<sup>(1)</sup> Ibid. Appind.

<sup>(2)</sup> Kaye, J.: F.A. war v.1. p.462.

<sup>(3)</sup> Havlock, H.: N. of the war in Afghanistan in 1838 - 9 v.2 p.76.

وزودوها بالسلاح والمقاتلين واعتقدت القيادة البريطانية أنه من الصعوبة بمكان اقتحام البوابة ومع ذلك فقد قام داني بمحاولة يائسة يتبعه سالي ودارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين وجرح سالي خلالها ولم ينقذه غير قوات نجدة بقيادة الكولونيل Criker والقوات الاحتياطية برئاسة كوتون . وأظهر الأفغان شجاعة فائقة في الدفاع عن تحصيناتهم الا أن نيران المدفعية أحدثت اضطراباً في صفوفهم ، وحاول بعضهم الهروب من البوابة وحاول البعض الأخر اقتحام الانقاض . وبذلك استطاعت قوات حكومة شركة الهند الشرقية اقتحام حصن غزنة والسيطرة عليه .

فر الأمير حيدر خان من القلعة وعثر عليه الميجور ماك كريجور -Macgre ووت مع جماعة مسلحة في أحد الأبراج ينتظر حلول الظلام لكي يهـرب خارج غزنة ووضع تحت ملاحظة الكسندر بيرنس .

رفض حيدر خان المشول أمام شجاع الملك ولكن كيني أصر على مقابلته لشجاع الذي عامله معاملة خشنة ولكنه عضا عنه (١) أما نساءه فقد أرسلت الى الهند ، ومن جهة أفضل خان والذي كان مكلفاً من قبل أبيه دست محمد بالتعاون مع حيدر خان فحينها اقترب من القلعة ووجد العلم البريطاني يرفرف عليها تراجع مع قواته التي كان تعدادها يقارب ٥ آلاف الى كابل مباشرة (٢) ولو قدر لهذه القوات الاشتراك مع قوات حيدر خان لتعذر على القوات البريطانية الاستيلاء على ذلك الحصن القوي .

# أثر سقوط غزنة:

كان لسقوط غزنة ذلك الحصن المنيع مصدر دهشة لدست محمد وأبنائه وتسرب الرعب في قلوبهم فأصبحت كابل هي الخطوة التالية لأعدائهم (٣)فرفض

<sup>(1)</sup> Kaye, J.: F.A. war. v.1. p.463 - 6.

<sup>(2)</sup> Farlane, M.: Hist. of Brit. India. p. 542.

<sup>(3)</sup> Malleson, G.: Hist. of Afghanistan. p.376.

دست محمد استقبال ابنه أفضل خان الذي هرب من مواجهة الأعداء فقد كان يتوقع من ابنه الذي خاض معركة جوم رود بجدارة وشرف ضد السيخ ١٨٣٤ أن يقوم بعمل عسكري رائع .

بعد سقوط غزنة بـ ٢٤ ساعة عقد دست محمد اجتماعاً ضم الزعماء الأفغان وتحدث فيه عن تخلي بعض الأفغان عنه وأعرب عن اعتقاده في أن البعض الآخر على وشك سلوك نفس الطريق وأخبرهم صراحة أن غزنة لم تسقط بدون مساعدة أحد الخونة من بني وطنه ، وطالب بانسحاب كل متردد من صفه لأنه يريد معرفة مصادر قوته الحقيقية دون الاعتماد على الوعود الكاذبة (١)ولكنه في الوقت نفسه أرسل أخاه نواب جبار في ٢٨ من يوليو لمفاوضة شجاع الملك وحلفائه .

كان نواب يحمل معه شرط استسلام دست محمد نظير منصب رئاسة الوزراء الذي تقلده الباركزاي بجدارة الا أن هذا الأمر رُفض من قبل القيادة العسكرية البريطانية وشجاع الملك ، وقدموا له عرضاً يتضمن لجوء دست محمد الى الهند . ولكن نواب جبار خان عارض ذلك بشدة بسبب رفض دست محمد تسليم حريته حتى لا يصبح أسيراً لفضل حكومة شركة الهند الشرقية  $^{(7)}$ وقال لماكناجتين صراحة « إذا ما كان شجاع الملك ملكاً حقيقياً ، وقدم الى مملكة أسلافه ، ما فائدة جيشك ؟ لقد أحضرته بواسطة نقودك وجيشك الى أفغانستان ، دعه الآن لنا نحن الأفغان ، ولتتركه يحكم اذا ما في استطاعته ذلك . . . .  $^{(7)}$ .

عاد نواب الى كابل دون تحقيق اهداف بعثته وصدرت الأوامر بتحرك قوات حكومة شركة الهند الشرقية نحو العاصمة في ٣١ يوليو<sup>(٤)</sup>.

<sup>(1)</sup> Kaye, J. :F.A.war. v. p.468.

<sup>(2)</sup> Atkinson, J.: The Expedition into Afghanistan p.230.

<sup>(3)</sup> Doodwell.: The Camb. Hist. of Brit. India v.5 p.501.

<sup>(4)</sup> Havelock, H.: N. of the war in Afghanistan in 1838 - 39 v.2 p. 127.

خرج دست محمد على رأس قواته الى أرغندة على طريقة غزنة كابل وركز مدافعه فيها وإستطاعت القيادة البريطانية واتباعها استمالة بعض العناصر من أتباع دست محمد وقدمت الرشاوي الى القزلباشي . لم يثن هذا الموقف دست محمد عن مواصلة استعداداته وتصميمه على مواجهة الأعداء ، بل امتطى وحمل القرآن في يده واستنفر اتباعه باسم الله والرسول والمسول والمسائل يلحقوا باسمهم وبشرفهم وبدينهم العار عن طريق الارتماء في أحضان شجاع الملك الذي ملأ البلاد بأعداء الله والوطن ، وكان يحثهم على الوقوف وقفة واحدة لقهر الغزاة الأجانب أو الموت الشريف ونيل الشهادة .

ولم يلب دعوته النبيلة تلك الا القليل(١)وحينها وجد أنه عاجز عن مواجهة القوات المعتدية بتلك الأعداد القليلة قرر الفرار الى هندوكوش فأصبح الطريق سهلًا أمام القوات المعتدية للتقدم نحو كابل .

وصلت أنباء فرار دست محمد الى قوات حكومة شركة الهند الشرقية بينها كانت معسكرة في شيخ أباد على بعد ٢١ ميلاً من أرغندة في ٣ أغسطس<sup>(٢)</sup>وعلى الفور تشكلت قوة مطاردة تعدادها ألفين من قوات الشاه شجاع الملك بقيادة حاجي خاقور الملقب بنصير الدولة وكان حاكماً سابقاً لباميان من قبل الباركزاي وخمسون من فرسان قوات حكومة شركة الهند الشرقية بقيادة الكابتن أوترام .

وضع حاجي خاقور العراقيل أمام تقدم أوترام فقد كان لا يزال يكن نوعاً من الولاء لدست محمد الذي استخدمه في ادارة تلك الجهات(٣).

كتب اوترام تقريراً مفصلاً عن تصرفات حاجي خاقور واتهمه صراحة بتمكين دست محمد من الفرار ولذلك أصدر شجاع الملك أمراً بالقبض عليه وسجنه (٤).

<sup>(1)</sup> Macumenn, G.: Afghanistan From Darius to Amanullah London: G. Bell. 1929.

<sup>(2)</sup> Malleson. G.: Hist. of Afghanistan. P. 379.

<sup>(3)</sup> Asiatic J.: N.S. v.32. p.259.

<sup>(4)</sup> Malleson, G.: Hist. of Afghanistan p.380.

وهكذا فشلت محاولة القبض على دست محمد الذي سيحاول الظهور ثانية لمواجهة شجاع الملك وحلفائه .

## التقدم نحو كابل:

في الوقت الذي غادرت فيه قوة المطاردة بقيادة أوترام ذهب الميجور كريتون على رأس مئتين من الفرسان نحو كابل للاستيلاء على مدفعية دست محمد في أرغندة ولاستطاع كابل (١) وفي السادس من أغسطس ظهر شجاع الملك وحلفاؤه أمام أسوار كابل وفي ٧ أغسطس دخل المدينة بدون أي مظهر من مظاهر الترحيب والواقع أن الأهالي الذين خرجوا لاستقبال شجاع الملك كانوا مدفوعين بالرغبة في رؤية الجنود الأجانب لا لرؤية الملك السادوزائي (٢).

وهكذا عاد شجاع الملك الى عاصمة بلاده بعد نفي امتد الى ٣٠ عـاماً ولكنـه عاد في ظـل حراب أعـداء بلاده الأمـر الذي أثـار شعور الأفغـان الديني والقومي كها سنرى في الفصل التالي .

أما القسم الثاني من الجيش والذي كان مقرراً له السير عبر الممرات الشرقية وكان يتكون من قوات عديدة من الهندوس السيخ والأفغان (٣) وتحرك من لاهور عاصمة السيخ في يناير ١٨٣٩ متجهاً الى بشاور حيث اعترضته بعض المشاكل منها مرض رنجيت سينغ ثم موته وما أعقبه من اضطراب في شؤون ادارة السيخ ، ولم يبدأ سيره عبر أفغانستان الا في الاسبوع الأخير من يوليو (٤) وكان يتكون من ٤ آلاف من الأفغان وألف من السيخ وكان الكابتن وادى Wade على رأس ذلك القسم بصحبة الأمير تيمور بن شجاع الملك (٥) وقد أعطى توقفه الطويل في بشاور الفرصة للأفغان لاستكمال

<sup>(1)</sup> Havelock, H.: N. of the war in afghanistan in 1838 - 39. v.2.p.206.

<sup>(2)</sup> Sykes, P.: Hist of Afghanistan v.2 p.12.

<sup>(3)</sup> Ibid. p.14.

<sup>(4)</sup> Malleson, G.: Hist. of Afghanistan. p. 381.

<sup>(5)</sup> Farlane, M.: Hist. of Brit. India. p. .543.

اجراءاتهم الدفاعية الا أن انسحاب محمد أكبر خان بقواته الى كابل بعد سقوط غزنة أضعف تلك الجبهة فاستطاع كابتن وادى السيطرة على قلعة على مسجد في ٢٧ يوليو رغم المقاومة الشجاعة التي أبداها الأفغان (وواصل زحفه الى كابل دون صعوبات تذكر غير تلك التي قام بها سادات خان الذي كان يقطن قلعة لالبورا . Lalpoorah التي تقع على نهر كابل وكانت تلك الأعمال تنم عن عدائه الشديد للأمير السادوزائي «شجاع الملك» وأخيراً قهرته القوات الزاحفة وخلعوه عن منصبه ووضعوا مكانه طوبازخان (وفي ٣ سبتمبر خرج كل من بيرنس وكوتون وبعض الضباط البريطانيين مع حرس شرف لاستقبال الأمير تيمور وكابتن وادي (الهرد).

<sup>(1)</sup> Havelock, H.: N. of the war in Afghanistan in 1838 - 9 v.2 P. 162 - 3.

<sup>(2)</sup> Farlane, M.: Hist. of Brit. India p.543.

<sup>(3)</sup> Kaye, J.: F.A. war v.2 p.7.

#### الفصل السأدس

# أنفانستان في ظل الاهتلال البريطاني

- ١ \_ النزاع على السلطة .
  - ٢ \_ توزيع القوات .
- ٣ ـ استسلام دست محمد .
  - ٤ ـ ثورة كالات .
  - ه \_ معاهدة ١٨٤١ .
  - ۵ ـ معاسده ۱۸۸۲ . ۲ ـ ثورة السادوزاي .
    - ٧ ـ ثورة الغيلزاي .
- ٨ ـ الثورة في المقاطعات الشرقية .
  - ٩ \_ موقف حيرات .

كان شجاع اللّلك يعتقد أثناء عودته لكابل انه سيصبح صاحب السلطان المطلق في المملكة الأفغانية وان الجيش الأجنبي الذي حمله الى عرش أسلافه سرعان ما يغادر البلاد بأمر منه ، ولم يتبادر الى ذهنه أنه مجرد (رمز) تستر من خلفه أطماع حكومة شركة الهند الشرقية ، وبالرغم من أن هذا الاعتقاد كان لدى الكثيرين من أبناء شعبه ، فبعد عودته الى كابل تغلغل الانجليز في ادارة أفغانستان ومارسوا سلطات استبدادية داخل المملكة وأصبح ماكناجتين صاحب النفوذ الفعلي في البلاد وانتشرت قوات الاحتلال في المدن الهامة من الأراضي الأفغانية .

ومن الطبيعي أن يقوم الشعب الأفغاني بالتمرد والتذمر ضد النظام الدخيل فانتشرت الثورات في مختلف أنحاء أفغانستان الا أنها كانت في مجموعها حركات محلية تفقد الرباط القومي الأمر الذي مكن قوات الاحتلال من توجيه عدة ضربات لإخادها وبالفعل استطاعت القوات البريطانية أن تحتفظ بنوع من الهدوء النسبي في أفغانستان ولكنها لم تستطع استئصال المقاومة الأفغانية .

## النزاع على السلطة:

كان الاعتقاد السائد منذ عودة شجاع الملك الى كابل أن ملاشكور سيتولى منصب رئيس الوزراء فقد شارك شجاع الملك في النفي وكان موضع ثقته وإعجابه وأطلق عليه عدد كبير من الأفغان وزير الدولة ( رئيس الوزراء ) ولكن قوات الاحتلال فرضت في هذا المنصب عثمان خان موضع ثقة الانجليز رغم أنه كان غير عجب لنفس شجاع الملك .

ثار شجاع الملك ضد هذا الاجراء واعتبره تدخلاً في سلطته ، فمن حقه باعتباره ملك البلاد أن يضع في منصب رئيس الوزراء الرجل الذي يختاره لينفذ رغباته هو لا رغبة حلفائه واعتبر ذلك نقضاً لما اتفق عليه في معاهدة يونيو ١٨٣٨ (١) وأصبحت السلطة في الداخل في أيدي الانجليز ، فشجاع الملك

<sup>(</sup>١) انظر الفصل الرابع ص

ورجاله كانوا مجرد ستار في حين كان في كل قسم من أقسام الادارة الحكومية ضباط انجليز للاستشارة والاقتراح الا أن السلطة الحقيقية كانت في أيديهم . وسمح هؤلاء الموظفون الانجليز لأشياء كثيرة لم تمارس في الولايات الخاضعة لنفوذهم في الهند وغالباً ما كانوا يتخذون بعض الاجراءات غير العادلة ونفذوها قسراً وقد وصف جون كي هذا المسلك من جانب البريطانيين بأنه يتصف بالخزى و « العار » .

لا يمكن القول بأنه كان لدى شجاع الملك حكومة مستقلة في حين كانت موارد هذه الحكومة المالية والعسكرية في أيدي الأجانب، فحكومة شركة الهند الشرقية تزوده بالمال والجند، وكانت لهذا ترى انه لها الحق في شغل المناصب وفق هواها(١).

## توزيع القوات:

أصدر أوكلاند امراً بانسحاب الجيش البريطاني من أفغانستان ما عدا لواء يتمركز في كابل وقندهار وغزنة وجلال أباد ، على أن تعود بقية القوات بقيادة جون كيني<sup>(٢)</sup>، ولكن عدم استقرار الأوضاع الداخلية دفع بالمندوب الى طلب بقاء قوات اخرى<sup>(٣)</sup>وفي اكتوبر ١٨٣٩ اصدر جون كيني قائد قوات الاحتلال امراً بتوزيع القوات البريطانية في أفغانستان بين كابل وقندهار وجلال أباد<sup>(٤)</sup>.

رفض شجاع الملك ان تعسكر قوات الاحتلال بالاحصار ـ القصر الملكي

<sup>(1)</sup> Kaye, J.F.A. war. v.2 p.16.

<sup>(2)</sup> The Brit . Museum. P.S. ADD. 37691.

<sup>(3)</sup> Malleson, G.: Hist. of Afghanistan. p.385.

<sup>(</sup>٤) في كابو تتمركز كتيبتان من المشاة الوطنية و٣ مدافع خفيفة بقيادة كوتون في جلال أباد كتيبة المشاة الوطنية ٨٦ وسرية من المشاة الوطنية ٨٤ ووحدة المدفعية سواري سكيبر Skinner ووحدة مشاة. قندهار: كتيبة المشاة الوطنية ٤٢ ووحدة المدفعية الثانية والرابعة وسرية من سواري سكيبر وبعض من قوات شجاع الملك بقيادة الميجور نوت. Sykes, p.: Hist. of Afghanistan v.2. p.15.

في كابيل بحجة أن ذلك تمهيداً لإحتلال موقع هام وحصين . وتقرر أخيراً أن تقام ثكنات القوات في السهول المقابلة للعاصمة وكان هذا المكان سيشاً من الناحية العسكرية فالتلال المحيطة به أضعفت تحصيناته الأمر الذي مكن الشوار الأفغان من محاصرته بل وإجبار قوات الاحتلال على الرضوخ لمطالب الأفغان على نحو ما سنشرحه (١).

#### استسلام دست محمد:

سبق القول بأن دست محمد لم يواجه قوات حكومة شركة الهند الشرقية وشجاع الملك في ميدان المعركة وجهاً لوجه في ٢ أغسطس بسبب تخلي الكثيرين من اتباعه نتيجة الرشوة التي قدمها ماكناجتين لبعض الزعهاء الأفغان ، وفر إلى هندوكوش ، وفشلت قوة المطاردة بقيادة الكابتن أوترام اللحاق به وواصل سيره الى بخارى حيث استقبله حاكمها بكل ترحاب ، وظل بها حتى لاحت له دلائل مشجعة للعودة الى أفغانستان في ربيع ١٨٤٠ فكثير من الزعهاء الأفغان كانوا يشعرون بكراهية لشجاع الملك الذي سلبهم هو وحلفاؤه السلطات والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في عهد الباركزاي ودبر البعض منهم مؤامرة في كابل التي كانوا يتمتعون بها في عهد الباركزاي ودبر البعض منهم مؤامرة في كابل لاعادة دست محمد الى عرش كابل ولقد وعدهم السيخ بالمساعدة المالية (٢).

دفعت هذه الأحداث بدست محمد الى التقدم الى أفغانستان وفتح والى خولوم \_ شمال أفغانستان \_ زراعيه مرحباً بدست محمد حتى أن يجمع له بعض المؤيدين على الرغم من أنه كان يدرك تماماً أن غالبية أفراد أسرته في أيدي قوات الاحتلال وكان يقول . . . « انني لا أملك اسره ، فقد دفنت زوجاتي وأولادي . . « وأخذ يحث الناس باسم الدين والرسول (ص) على الانضمام الى صفه لطرد الأجانب المفسدين . فتوافد الى صفه قبائل الأزبك التي تسكن بين مدينة بلخ وباميان وأرسل دست محمد الى حاكم بخارى طالبه بالانضمام

<sup>(1)</sup> Malleson, G.: Hist. of Afghanistan. p.387.

<sup>(2)</sup> Atkinson, J.: The Expedition Into Afghanistan. p.346.

الى صفه باعتباره الملك الحقيقي ضد شجاع الملك ( الكافر ) الذي تعاون مع الانجليز .

أكد حاكم بخارى تعاونه الصادق للدست محمد . ومع بداية سبتمبر ١٨٤٠ ، تقدم دست نحو باميان في طريقه الى كابل على رأس قوات بلغ تعدادها ٦ آلاف مقاتل(١).

نقلت التقارير العسكرية في ٣ سبتمبر الى ماكناجتين صورة عن الحماسة التي عمت التركستان ضد شجاع الملك وقوات الاحتلال . واستطاعت قبائل الأزبك المحالفة لدست محمد دحر قوات الاحتلال الى قلعة سيغان ولاحقوهم بضربات مؤثرة اضطروا الى الفرار الى باميان (٢) قررت قيادة قوات الاحتلال العسكرية ارسال فصائل عسكرية من قوات شجاع الملك تعززها المدفعية لمواجهة دست محمد في ١٢ من سبتمبر (٣) الا أن هذه الفصائل بقيادة صالح محمد انضمت بكامل عتادها وأسلحتها الى دست محمد ، وكانت القيادة تخشى ان تسلك بقية قوات شجاع الملك نفس السلوك (٤) في وقت بدأ فيه دست محمد الاقتراب من باميان فقررت القيادة العسكرية ارسال تعزيزات بقيادة البربجادير دانى في ١٤ سبتمبر لمساندة قوات حكومة شركة الهند الشرقية في باميان .

كان أول ما فعله داني لحظة وصوله باميان هو أنه نزع السلاح من الفصائل لعدم الثقة بين الجانبين ، فقد كان يخشى ان تنضم هذه القوات بأسلحتها الى دست محمد أواعتزم السير الى قلعة سيغان لمواجهة قوات دست محمد المتقدمة . وكان دست محمد قد زحف ليلة ١٨ سبتمبر الى واد يبعد

<sup>(1)</sup> Ibid. p.329 - 30.

<sup>(2)</sup> Kaye, J.: F.A.war v.2 p.80.

<sup>(3)</sup> Ibid. p.11.

<sup>(</sup>٤) رسالة ماكناجتين الى أوكلاند في ١٢ سبتمبر .

The Brit. Museum . PS. ADD. 37691.

<sup>(5)</sup> Malleson, G.: Hist. of Afghanistan. p:400.

17 ميلًا عن باميان وهاجم بعض القرى التي قدمت مساعدتها (مضطرة) الى قوات الاحتلال الأجنبي ، وفي صباح ١٨ سبتمبر تقدمت بعض الفصائل من قوات الاحتلال تعززها المدفعية لمهاجمة مواقع دست محمد على أطراف الوادي وكان يصحبها ماكناجتين لمتابعة الأحداث عن قرب .

تراجعت قوات دست محمد تحت تأثير القصف المدفعي واعتبر ماكناجتين ذلك نصراً لقواته رفع روحه المعنوية وأرسل في ٢١ سبتمبر الى ميجور رولنسون المسؤول السياسي في قندهار - « أن دست محمد يملك سلاحاً واحداً . هو الدين ، ولقد استخدمه بالتأكيد في مهارة فائقة وان محاولة ابعاد والى خالوم - زعيم الأزبك وأكبر حليف لدست محمد ) عن مساعدته قد تتوج بالنجاح . . ».

وتحقق أمل البريطانيين في إخراج زعيم الأزبك من المعركة ، ويبدو أن هزيمة دست محمد قد بينت لزعيم الأزبك عدم فائدة المزيد من المقاومة فداني بدأ التقدم الى سيغان ووجد والي خالوم من الحكمة الدخول في مفاوضات مع قوات الاحتلال الأجنبي فاجتمع في ٢٨ سبتمبر مع اللفتنانت راتلساي Ratlsay ودكتور لورد ووضعت اتفاقية بين الطرفين تعهد الوالي فيها بعدم مساعدة دست محمد أو السماح له باللجوء الى أراضيه . وحددت سيادته على الأراضي التي تقع شمال سيغان أما الأراضي التي تقع في الجنوب من سيغان تخضع لسيطرة شجاع الملك(١).

أما دست محمد فبعد هزيمته في هندوكوش ، فانه ظل مصماً على المقاومة رغم هذه الضربة التي أصابت قواته ، فحينها هزم في هندوكوش ظهر ثانية في كوهستان حيث أنتشر التذمر في هذا الجزء من البلاد(٢)نتيجة الضرائب الجديدة التي فرضت عليهم ، وتقديم الإنجليز المساعدة لشجاع الملك ، وعدم تمتع

<sup>(1)</sup> Kaye, J.: F.A.war v. 1 P. 84 - 5.

<sup>(2)</sup> Ibid . p.86.

<sup>(3)</sup> Doodwell: The Camb. Hist. of Brit India v.p.505.

رؤسائهم بالمكانة التي كانوا يتمتعون بها في عهد الباركزاي ، فرحبوا بالأمير الباركزائي وانضموا الى صفه(١).

وجدت قوات الاحتلال في تحرك دست محمد هذا تهديداً لوجودها في أفغانستان ولذلك تقرر في الاسبوع الأخير من سبتمبر ان يتحرك البريجادير سالي لمواجهة دست محمد على رأس قوات كبيرة . اعترض الأفغان في منطقة توتاندورة Tootundurrah قوات الاحتلال المتقدمة وقدم ماكناجتين المساعدة ( الجنرال )(٢)سالي : وحاول جاهداً جذب الزعاء الأفغان الى تأييد شجاع الملك وأجابوه الى طلبه ولكنهم سرعان ما نقضوا عهدهم له واتصلوا بدست محمد الأمر الذي دفع قوات الاحتلال الى تحطيم دفاعات توتاندورة .

وفي ٣ أكتوبر تقدم الجنرال سالي الى جولغه Joolgah وهو حصن منيع في كوهستان وجدرانه سميكة جداً وعالية ولم يكن من السهل اختراقها أو تسلقها ، ولم تملك القوات المهاجمة غير المدافع الخفيفة والسلالم القصيرة .

حاولت قوة الاقتحام بقيادة الكولونيل ترونسون Tronson التقدم ولكن الأفغان أبدوا مقاومة صلبة وفتكوا بالكثيرين من رجال القوة المعتدية فطلب ماكناجتين قوات نجدة من كابل ، في حين عمد الأفغان الى تقوية تحصيناتهم .

في هذا الوقت لم يتخذ دست محمد لنفسه مركزاً ثابتاً بل كان ينتقل من مكان الى آخر وفقاً لخطة كان قد وضعها أثبتت براعته الحربية وتمكن في ١١ اكتوبر من السيطرة على غوريبند Ghorebund (٣)التي تبعد ٤٥ ميلًا عن كابل أدى هذا العمل الى انتشار الذعر بين أعضاء القيادة السياسية في كابل وأخذت في الاعداد مع القيادة العسكرية لتركيز قوات الإحتلال في بالاحصار، وبدأوا يناقشون فعلًا الاجراءات التي من الممكن اتخاذها لمواجهة إعصار دست

<sup>(1)</sup> Kaye. J.: F.A.war v.2 p.87.

<sup>(</sup>٢) رقى البريجادير سالى الى رتبة جنرال بعد جهوده في افغانستان .

<sup>(3)</sup> Kaye, J.: F.A. war v.2 p.8.

أمحمد المرتقب حسب اعتقادهم لمدينة كابل ، ووضعت المدافع على قلعة المدينة وانتشر الحرس في كل مكان وصدرت الأوامر الى كتيبة باميان بالعودة الى العاصمة (١) كلفت القيادة العسكرية الجنرال سالي بالزحف لمواجهة دست محمد وعسكر بقواته بالقرب من كاردوراه Kardurrah وكان يخشى الهجوم على الأفغان الذين سرعان ما انقضوا على قواته ، وقتلوا وجرحوا عدداً من جنوده .

بدأ سالي في ٢١ اكتوبر في الاستعداد للتقدم على كاردوراه في الوقت الذي المتعداد للتقدم على كاردوراه في الوقت الذي أخلى فيه دست محمد مواقعه منها<sup>(٢)</sup>وعسكر في وادي بورواندورة -rah وفي ٢٧ اكتوبر دارت معركة حامية بين الفريقين انتصر فيها دست محمد على قوات الاحتلال وقتل خلالها عدداً من القادة الانجليز كان من بينهم دكتور لورد<sup>(٣)</sup>.

بعد هذا الانتصار الذي حققه دست محمد قرر الذهاب الى كابل وتسليم نفسه الى ماكناجتين وهو في أوج قوته ، لعله كان يدرك عدم استطاعته مواصلة الطريق فقد ينفض اتباعه عنه كها حصل في أغسطس ١٨٣٩ وان الانتصار الذي أحرزه انتصار مؤقت ولا يستطيع الصمود للنهاية بسبب اختلاف الزعهاء وتعاظم القوة البريطانية . سلم دست محمد سيفه الى ماكناجتين ، ولكن المندوب البريطاني رده اليه ثانية واستقبل دست محمد في المعسكر البريطاني استقبالاً مشرفاً وكتب الى ابنائه عدة رسائل طالبهم بالاستسلام . استجاب لدعونه أبناءه ما عدا محمد أكبر خان الذي رفض الرضوخ وظل متمسكاً بقيادة قوات المقاومة ضد الاحتلال الاجنبي وفي ٢١ نوفمبر بدأ دست محمد رحلة الأسر الى الهند وانتظر في بشاور حتى وصول أسرته وأعرب ماكناجتين عن اعتقاده بأن حكومة شركة في بشاور حتى وصول أسرته وأعرب ماكناجتين عن اعتقاده بأن حكومة شركة الهند الشرقية سوف تعامله معاملة حسنة مثل تلك التي كان يلقاها شجاع

<sup>(1)</sup> Ibid. p.90.

<sup>(2)</sup> Ibid. p.91 - 3.

<sup>(3)</sup> Malleson, G.: Hist. of Afghanistan p.402.

<sup>(4)</sup> Atkinson, J.: The Expodition Into Afghanistan p.355.

الملك . وأقام دست محمد في كلكتا وخصصت له حكومة شركة الهنـــــــ الشرقيــة ٣٠ ألف جنيه استرليني سنوياً (١).

#### ثورة كالات:

لم ينفذ محراب خمان حاكم كالات شروط الاتفاقية التي عقدهما معم اكسندربيرنس في مارس ١٨٣٩(٢) وأظهر روح العداء لحكومة شركة الهند الشرقية واتصل بدست محمد لعرقلة سير المعتدين ، الا أن تلك المحاولة لم تنجح ، وبعد سيطرة شجاع الملك والانجليـز على كـابل وفـرار دست محمد الى بخارى لم يتوان محراب خان عن وضع الصعوبات في طريق استقرار شجاع الملك والانجليز في أفغانستان ، فمنع مرور الامدادات والقوافل العسكرية والتموينية عبر أراضيه وأدى هذا السلوك الى سخط القيادة العسكرية البريطانية فأرسلت في ١٣ نوفمبر ويلشير Willshire على رأس فصائل من قوات بومباي (٣) \_ وكان هذا القسم قد بدأ العودة الى الهند بعد سقوط كابل - حينا علم محراب خان بزحف القوات البريطانية نحوه عمد الى تحصين مواقعه وغطى المرتفعات الشلاث التي تقع في الشمال الشرقى من كالات بقواته وبمدافعه وأصبح من المستحيل السيطرة على القلعة اذا لم تقتحم القوات المعتدية المرتفعات الشلاث ، وكان ويلشيري يأمل أن تترك قوات كالات المرتفعات وتهبط الى بوابات القلعة حتى يتمكن من الالتحام معها الا أن قوات كالات ظلت متمركزة في مواقعها وأخذت تقذف بنيرانها القوات المعتدية . فكر ويلشيري في اقتحام الحصن تحت غطاء من القصف المدفعي الا أن نيران حاميات البوابات قد عرقلت ذلك الزحف وبعد صعوبة بالغة استطاعت القوات المعتدية أن تحدث في الحصن منفذاً عبرت منه الى داخل القلعة.

خرج محراب خمان ومعه وزراؤه لملاشتباك مع القوات المتقدمة وحماربوا جميعاً بشرف حتى الموت . وبالرغم من سقوط القائد ، فقد ظلت نيران الأفغان

<sup>(1)</sup> Farlane, M.: Hist. of Brit. India p.545.

<sup>(3)</sup> Kaye, J.:F.A. war v.2 p.25.

<sup>(</sup>٢) راجع الفصل الخامس ص

موجهة على المعتدين وأخيراً استطاع اللفتنانت لافدي Loveday التسلل الى مواقع الأفغان وأقنعهم بالتسليم مقابل منحهم الأمان في حين هرب نصّار خان . Nussar K بن محراب خان وتولى حكم كالات نواز Newas وضمت كالات الى شجاع الملك وجمعت هدية قسراً من أهالي كالات وقدمت الى شجاع الملك (١).

كانت فرحة حكومة شركة الهند الشرقية بسقوط كالات لا تقل عن فرحتها لسقوط غزنة . لم ينس نصار خان دماء أبيه عراب خان وأخذ يبث روح الشورة والتمرد ضد المحتلين وأصبحت البلاد في مايو ١٨٤١ مهيأة للانفجار (٢)وهاجم نصّار خان على رأس عدد من القبائل البلوخستنانية قوافل حكومة شركة الهند الشرقية واستولى على بعض القلاع وحاصر مدينة كويتا ، وأخذ يبث روح الفرقة بين القبائل التي ساندت الحاكم الجديد واستطاع استمالتهم الى جانبه . بهذا العدد الضخم من مؤيديه تقدم نصار خان وحاصر كالات واضطر نواز خان الى التنازل عن الحكم وألقى نصار خان القبض على القائد الانجليزي لافدي الذي كان قد استولى على كالات بعد موت عراب خان (٣).

#### معاهدة ١٨٤١:

عقدت هذه المعاهدة بين حكومة شركة الهند الشرقية ونصار خان حاكم كالات وقضت هذه المعاهدة باعتراف حكومة شركة الهند الشرقية بنصار خان حاكمً حاكمً على كالات في ظل التبعية لشجاع الملك وموافقة نصار خان على احتلال حكومة شركة الهند الشرقية لبعض المواقع في كالات وتقبله (للنصائح الانجليزية) وحماية التجارة عبر أراضي كالات ، وعدم دخول كالات في مفاوضات أو اتصالات سياسية دون موافقة حكومة شركة الهند الشرقية وشجاع

<sup>(1)</sup> Ibid. p.26 - 7.

<sup>(2)</sup> Malleson, G.: Hist. of Afghanistan p.396.

<sup>(3)</sup> Kaye, J.:F.A. war v.2 p.60.

الملك على أن تقدم الشركة المساعدة والدعم الى نصور خمان ضد أي اعتداء ا اجنبي يقع عليه(١).

يتضح من هذا ان بريطانيا بدأت في أتباع سياسة جديدة لتغلغلها في الأراضي التي تقع خلف نهر السند لا تعتمد على الاحتلال العسكري ولكن عن طريق المحالفات والمعاهدات التي عقدتها مع امراء وحكام تلك المقاطعات ، ولعل حيرات وكالات البرهان الواضح على ذلك .

# ثورة السادوزاي:

كان شجاع الملك وحلفائه يتصورون ان السادوزاي سينهضون لنصرة شجاع الملك باعتباره احد ابنائهم ولم يتوقعوا قط ان يقوم السادوزاي بالثورة والتذمر ضدهم .

ويرجع سخط السادوزاي الى شعور غالبيتهم باشمئزاز تجاه الطريقة التي عاد بها شجاع الملك الى كابل ، كما انهم لم يستردوا امتيازاتهم باعتبارها الأسرة المالكة والتي سلبهم اياها الباركزاي(٢)بالاضافة الى نظام الغرائب التعسفي الذي فرض عليهم(٢).

بدأ تمر السادوزاي في زيمندار - شمال غربي قندهار - في أواخر ١٨٤٠ أواشبكوا مع قوات الاحتلال التي قدمت لحماية موظفي الضرائب في زيمندار وقضوا عليهم ، أرسلت قيادة قندهار - كان الأمير تيمورين شجاع الملك قد تولى ادارة رقندهار في حين تولى الميجور نوت القيادة العسكرية والميجور رولنسون القيادة السياسية - فصائل من الفرسان في ٣ يناير ١٨٤١ واستطاع السادوزاي وقف تقدم قوات الاحتلال الا أنهم اجبروا على التراجع

<sup>(</sup>١) انظر نص المعاهدة في الملحق .

<sup>(1)</sup> Kaye, J. :F.A. war v.2 p.100.

<sup>(2)</sup> Doodwell. The Camb. Hist. of Brit. Indiay v.5 p.505.

<sup>(3)</sup> Tytler, F.: Afghanistan p.116.

تحت تأثير نيران مدفعية عدوهم (١) حاول أكتور خان \_ أحد زعهاء السادوزاي \_ اعادة جمع صفوف السادوزاي فبعث برسله الى بقية زعهاء السادوزاي يناشدهم الوقوف معه ، واعتزم السير الى قندهار اذا ما ساندته القبائل اثناء تقدمه .

وجدت قيادة قندهار العسكرية انها أمام خطر يهدد الوجود البريطاني في تلك المنطقة فأرسلت قوة الى زيمندار لضرب اكتور خان وعرقلة زحفه وعهد بالمسؤولية السياسية الى اليوت ـ مساعد رولنسون ـ وكانت التعليمات الصادرة لهذه القوات تقضي بعدم الالتحاق مع السادوزاي في معركة وأن هدفها فقط هو اخضاع أكتور خان وليس تحطيمه . تمكن اليوت من الاجتماع بأكتور خان وحاول اليوت ازالة سخط السادوزاي عن طريق عزل موظفي الضرائب . تظاهر أكتور خان بالرضوخ الى اليوت ووعده بتفريق اتباعه وإعادة الهدوء والسكينة لزمندار(٢).

لم يكن اكتور خان صادقاً في وعده بل انتهزها فرصة لتعزيز موقفه وإعــادة العمــل ضد قــوات الاحتلال ووضــع ماكنــاجتين مكــافأة لمن يلقي القبض عــلى اكتور خان قدرها ١٠ آلاف روبية .

كان من الصعب حتى هذا الوقت اقناع المندوب البريطاني بعدم استقرار الأوضاع الداخلية في افغانستان رغم حركات التذمر التي انتشرت في أكثر المقاطعات الأفغانية (٣) فكان اكتور خان حتى نهاية يونيو ١٨٤١ لا يزال يقوم بأعمال عسكرية على رأس مقاتليه أمام جيريسك \_ بالقرب من قندهار \_ فأرسلت قيادة الاحتلال في قندهار ودبيرن Woodburn على رأس قوة كبيرة من المشاة والفرسان ومدفعية الفرسان.

تمركز السادوزاي في أوائل يوليو على جانب نهر الهلمند وبلغ تعداد قوتهم

<sup>(1)</sup> Kaye, J.: F.A.War v.2 p.104 - 5.

<sup>(2)</sup> Ibid P. 117.

<sup>(</sup>٣) رسالة ماكناجتين الى رولنسون في ٣١ مايو ١٨٤١ انظر المرجع السابق ص ١٢٢ .

ستة آلاف رجل مقسمة الى ستة أقسام على رأس كل واحد منها أحد علماء الدين يناشد القوات باسم الله وباسم الدين الوقوف ضد الأعداء أو الاستشهاد في سبيل الدفاع عن الوطن . وحاول ودبيرن اختراق صفوف السادوزاي ولكنه فشل في ذلك واشتبك الأفغان معه في قتال عنيف واتبعوا خطة عسكرية بارعة تمكنوا بواسطتها من خديعة القوات البريطانية التي اضطرت الى التقهقر الى جيرسك . أرسل ودبيرن في طلب تعزيزات جديدة لمواجهة السادوزاي(١).

أدت هذه الأحداث الى ضيق قيادة الاحتلال في قندهار الا أن ماكناجتين طمأنها بقوله ( ان الأخطار التي نواجهها من قبل السادوزاي لا تقاس بالصعوبات التي واجهتها فرنسا في الجزائر أو روسيا بالقوقاز )(٢)أرسلت قيادة قندهار عدة مرات قواتها لمواجهة اكتور خان الا أنه ظل رافعاً سلاحه ضدها وساعده في ذلك أحد زعاء السادوزاي الأخرين ويدعى أكرم خان (٢). وأخيراً تمكنت قوات الاحتلال في ١٧ أغسطس ١٨٤١ من طور السادوزاي من مواقعهم وهرب اكتور خان .

وبالوغم من ذلك لم تستطع قوات الاحتلال القضاء على حركة السادوزاي فحاولت عن طريق إرسال مندوب من قبل شجاع الملك لاستمالة زعاء السادوزاي وخصوصاً أكرم خان الا أن أكرم خان رفض مقابلة مندوب شجاع الملك وواصل سياسته في بث روح السخط والتمرد ضد شجاع الملك والانجليز<sup>(3)</sup>. وضعت قيادة قندهار خطة لإرسال قوات ضخمة من المشاة والفرسان والمدفعية والمهندسين لإخماد ثورة السادوزاي ، وبالفعل تقدم الكولونيل ويمير Wymer في الأسبوع الأول من سبتمبر ولحق نوت بالجيش في ٢٣ سبتمبر وتحكن من القبض على عدد من الرعاء السادوزاي وكان من بينهم أكرم خان<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> Ibid. p.124.

<sup>(</sup>٢) رسالة ماكناجتين الى رولنسون في ١٣ اغسطس ١٨٤١ انظر المرجع السابق ص ١٢٥ .

 <sup>(</sup>٣) رسالة ماكناجتين الى رولنسون في ٢١ اغسطس ١٨٤١ انظر المرجع السابق ص ١٣١ .
 (4) Ibid. p.133.

### ثورة الغيلزاي:

لم يكن السادوزاي وحدهم مصدر التذمر والثورة في أفغانستان الغربية بل ثار أيضاً الغلزاي ضد شجاع الملك وحلفائه بسبب حرمانهم من السلطات التي منحهم إياها الباركزاي(١). أرسلت قيادة الاحتلال في قندهار الكابتن اوترام واستطاع أن ينتصر عليهم في عدة جولات ، الا أنهم اعادوا الكرة مرة أخرى في ابريل ١٨٤٠ ، وقطعوا الاتصال بين كابل وقندهار . أرسل الجنرال نوت قوة عسكرية بقيادة والكر Walker ، تايلر Tayler ولم يتمكنا من القضاء على ثــورة الغيلزاي فأرسل الجنرال نوت تعزيزات بقيادة الكابتن وليم اندرسون William Anderson واتصلت بالقوات الأولى في ٧ مايو بجوار نهر ترنك Turnuk وكان الغيلزاي على بعد ٨ أميال منهم . حاول اندرسون مفاوضتهم وكان ردهم لـه انهم يملكون قوة تقارب من ١٢ ألف رجل مؤمنين بالله إياناً شديداً ويعدالة قضيتهم ، ولذلك فـانهم سيحاربونه حتى الموت . وفي ١٦ مايـو ١٨٤٠ زحف اندرسون على رأس قواته وتمكن من دحر الغيلزاي الذين فروا إلى القلاع الجبلية . أثار ذلك غضب الغيلزاي وبدأوا يعدون الترتيبات للانتقام من قوات الاحتلال(٢)وحاول ماكناجتين امتصاص حقد الغيلزاي عن طريق تقديم ثلاث آلاف جنيه استرليني لهم على ان يتعهد زعهاء الغيلزاي مقابل ذلك بمنع اتباعهم من الاغارة على الطرق العامة (٣).

ثار الغيلزاي مرة أخرى في ربيع ١٨٤١ حينها بدأت قوات الاحتلال اعادة بناء قلعة كالات غيلزاي التي تقع بين كابل وقندهار. واعتبر الغيلزاي هذا العمل تهديداً لهم(٤)، بل ان الكابتن لينش Lynch تمادى في استفزاز الغيلزاي فخرج لاحتلال قلعة صغيرة كان يحتلها الغيلزاي

<sup>(1)</sup> Allen , J.N.: Diary of a march through scinde and Afghanistan. London 1843 p. 113.

<sup>(2)</sup> Malleson, G.: Hist. of Afghanistan p. 396.

<sup>(3)</sup> Kaye, J.: F.a. war v.2 p.58.

<sup>(4)</sup> Sykes, p.: Hist. of Afghanistan v.2 p.19.

<sup>(5)</sup> Kaye. J.: F.A. war v.2 p.118.

وتبعد عن كالات غيلزاي بميلين : طالب الكابتن لينش قائد الحامية الأفغانية بفتح ابواب القلعة الى رجاله ، ولكن القائد الأفغاني رفض هذا الطلب ، واستطاع الكابتن لينش السيطرة على القلعة بعد مقاومة شجاعة بذلها الأفغان (١) . استاء أوكلاند من سلوك لينش واعتبره استعراضاً وهمياً لا حاجة له بل ساعد على تأجج سخط الغيلزاي (٢) . حاصر الغيلزاي القوات الأجنبية في مقاطعة كالات غيلزاي وطلب قائدها تعزيزات من قندهار . أرسل الجنرال نوت الكابتن ويمر . وكان الأفغان شغوفين للاشتباك معه وبالفعل تقدم زعيم الغيلزاي جول عمد الملقب (جورو) نحو ويمر والتحم معه في معركة حامية في ١٦ مايو واضطر القائد البريطاني الى الوقوف في موقف الدفاع بالرغم من أسلحة الأفغان الخفيفة بالنسبة لأسلحته الأفغان الخفيفة على حركة الفيلزاي في أغسطس ١٦٨٤ (٤).

# الثورة في المقاطعات الشرقية:

أما من جهة الشرق فقد كانت مقاطعاته مملؤة بالقبائل المعادية فزعهاء خيبر لا يسمحون لأحد بالمرور في محراتهم دون دفع الأموال سنوياً لهم . وكان هذا متبعاً في عهد الباركزاي ، وأثناء عودة شجاع الملك لم تعد لهم تلك الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها من قبل وأرسل لهم كمية قليلة من المال واعتبروا تصرف شجاع الملك نقضاً للعهد الذي كان قد قطعه على نفسه وقت لجوئه لهم أثناء فترة الحرب الأهلية فثاروا ضده وضد قوات الاحتلال التي كان كابتن وادي قد وضعها بين بشاور وجلال أباد اثناء تقدمه عبر الممرات الشرقية مع الأمير تيمور بن شجاع الملك في يوليو ١٨٣٩ وحاصروا قلعة علي مسجد وفشل كيني في إخاد ثورتهم بل أنهم كبدوه خسائر فادحة الأمر الذي جعل ماكناجتين اللي تقديم الأموال التي طلبوها نظير هدوئهم (٥).

<sup>(1)</sup> Ferrier, Philip. : Afghanistan. p.335.

<sup>(2)</sup> The Brit. Museume, PS. 2096. 37693.

<sup>(3)</sup> Kaye, J. :F.A. war v.2.p.120 - 21.

<sup>(4)</sup> Ibid. p.128.

<sup>(5)</sup> Ibid. p.130

#### موقف حيرات:

سبق القول بأن الميجور تود تمكن من عقد معاهدة مع كمران شاه كسا وافقت القيادة العسكرية البريطانية على المقترحات التي حملها نجيب الدولة - احد وزراء حيرات - لها في قندهار (١) وتعهدت حيرات من جانبها بالمحافظة على الهدوء والسكينة والعلاقات الطيبة مع شجاع الملك وعدم الاتصال مع القوى الأجنبية دون موافقة بريطانيا وشجاع الملك ، ولكن حيرات لم تكن مخلصة في العهود التي قطعتها على نفسها ، فقد عدّد يار محمد خان رئيس وزراء حيرات الصعوبات التي كانت تواجه القوات البريطانية في أفغانستان وإن الشعب الأفغاني قادر على سحق تلك القوات رغم كثافتها وأسلحتها وذلك من منطلق إيمانه بـالله سبحانـه وتعالى وحقـه في الحياة حـراً بعيداً عن التبعيـة التي جاء بهـا شجاع الملك ، فبدأ في إثارة الشعب الأفغاني حينها أرسل نصير الدولة الى زعهاء السادوزاي يحرضهم على الثورة والتمرد ، كها أرسل مندوباً سرياً الى الشاه الايران في مشهد يطلب مساعدته لطرد قوات حكومة شركة الهند الشرقية من كابل ووعد بطرد البعثة الانجليزية خارج حيرات . حينها علم الميجور تود ـ المقيم الانجليزي في حيرات ـ هدد يار محمد خيان بقطع المعونة المالية عن حيرات ، فطلب يار محمد خان من الميجور الانجليزي اما دفع مبلغ كبير من المال أو مغادرة حيرات فوراً . وبالفعل غادرت البعثة البريطانية حيرات وطالب تود القيادة في كابل بالقيام بهجوم عسكري على حيرات . ثار أوكلاند ضد سلوك الميجور تود وعزله من منصب السياسي (٢)وكان رأي أوكالاند ان تمكن حكومة شـركة الهنـد الشرقيـة وجودهـا في أفغانستـان أولًا قبيل الشـروع في غزو حيرات ولكن ماكنـاجتين كـان يرى أنـه لا يمكن تحقيق الهدف الأول قبـل تنفيذ الهدف الثاني وضم حيرات الى شجاع الملك(٣)ولم تحاول حكومة الشركة غزو حيرات فالعاصفة القومية التي اشتعلت في جميع أفغانستان في نوفمبس ١٨٤١ زعزعت أركان الاحتلال البريطاني في أفغانستان ، وهذا ما سنوضحه في الفصل التالى .

<sup>(1)</sup> راجع الفصل الخامس ص

#### الغصل السابي

# ثورة شعب أففانستان

- ١ ـ المشكلة المالية .
- - ٣ \_ موقف القيادة العسكرية .
    - ٤ ـ الثورة في كوهستان .
    - ه ـ موقف شجاع الملك .
      - ٦ ـ المفاوضات .
      - ٧ \_ الضغط الأفغاني .
      - ۸ ـ مقتل ماكناجتين .
  - ٩ الاتفاقية النهائية ديسمبر ١٨٤١

### ثورة شعب أفغانستان:

سبق القول بأن القوات البريطانية تمكنت من القضاء على الشورات التي اشتعلت في مختلف مقاطعات أفغانستان بسبب اختلاف توقيت ومكان تلك الثورات والتفتت والانقسام القومي بالإضافة الى الأسلحة التقليدية التي كان يتسلح بها الأفغان والتي تعجز عن مواجهة الأسلحة الأوروبية الحديثة في ذلك الوقت. الا أن القوات البريطانية مع ذلك لم تتمكن من استئصال روح الشورة الكامنة في صدور الأفغان والتي ستنفجر قوية في وجهها الأمر الذي دفع بالقيادة البريطانية الى عدم التفكير في الاستقرار في الأفغانستان وسحب قواتها منها.

حقيقة ان أفغانستان تمتعت بفترة من الهدوء النسبي بعد إخماد ثورات الأفغانيين المحلية ، وطاب المقام للعديد من الضباط والجنود البريطانيين فأرسلوا في طلب زوجاتهم وأسرهم وبنوا لأنفسهم المنازل على الطراز الانجليزي في العاصمة وأصدر الحاكم العام بالهند قراراً بتعيين ماكناجتين حاكماً لبومباي على أن يشغل منصبه الكسندر بيرنس كمندوب ووزير لحكومة الشركة في كابل كذلك عين الفنستون قائداً عاماً للجيش البريطاني في أفغانستان مكان ولبي كوتون(١).

#### المشكلة المالية:

كانت حكومة شركة الهند الشرقية تدفع جميع النفقات لقوات الاحتلال البريطاني في أفغانستان وان استمرار الاحتلال يعني مواصلة قوات الاحتلال في أفغانستان استنزاف مالية الهند، ونادى بعض اعضاء مجلس ادارة شركة الهند الشرقية بانسحاب جيش الاحتلال من أفغانستان(٢)في حين أرسلت اللجنة السرية الى حكومة الهند تطالبها بتقديم المساعدات لشجاع الملك الذي كان على حد قولها (أنه لا يملك أي تأثير على مشاعر السكان) ورفضت اللجنة السرية

<sup>(1)</sup> Sykes, p.: Hist. of Afghanistan v.2 p.27. (2) Malleson, G.: Hist. of Afghanistan p.399.

انسحاب الجيش البريطاني من أفغانستان أو الاكتفاء ببقاء قوات رمزية فيها واعتبرت مثل ذلك القرار طائشاً وغير حكيم بحجة ان وجود قوات نظامية في أفغانستان لا يكلف حكومة الهند ذلك القدر الذي ستنفقه في حالة فساد الحكم أو الثورات المتكررة في البلاد التي لم تسيطر عليها سيطرة كاملة ، وطالبت الحكومة اما بالانسحاب السريع من أفغانستان أو بقاء قوات تكفي لحفظ السيادة البريطانية فيها ولم تغير اللجنة ما قدمته من اقتراحات رغم استسلام دست محمد بل انها اعتبرت ذلك الحادث مساعداً لتحقيق ما تهدف اليه . حينها وصلت تلك المقترحات الى الحاكم العام للهند في ربيع ١٨٤١ طرح المشكلة بأكملها أمام على الاجتماع استمرار احتلال أفغانستان وأيده في ذلك عدد من الأعضاء بالرغم من الاجتماع استمرار احتلال أفغانستان وأيده في ذلك عدد من الأعضاء بالرغم من مليون وربع جنيه استرليني سنوياً (٢).

ازاء هذا القرار كمان لا بد من تعويض ذلك العجز المالي المذي أصاب مالية الهند ، ولم يكن أمام الحاكم العام للهند غير طلب قرض بفائدة ٥ ٪ كما أنه قرر وقف المساعدات المالية لشجاع الملك .

أدت هذه السياسة المالية الجديدة الى آثار سيئة في أفغانستان فشجاع الملك بدوره قطع المبالغ التي كان يدفعها الى زعاء القبائل وهي ٤٠ ألف جنيه استرليني (٣)قدم زعاء القبائل احتجاجاتهم ضد هذا القرار ، الا أنهم لم يتلقوا رداً إيجابياً لمطالبهم فعقدوا عدة اجتماعات سرية قرروا خلالها العمل ضد الأوضاع القائمة وقام زعاء الغيلزاي قبل غيرهم من الزعاء الأفغان بالثورة فغادروا العاصمة وقطعوا اتصالاتها بالمقاطعات الشرقية (٤٠). طلب شجاع الملك

<sup>(1)</sup> Kaye, J.: F.A. war v.2 p.146 - 7.

<sup>(2)</sup> Malleson, G.: Hist. of Afghanistan. p.406.

<sup>(3)</sup> Sale, Lady: A Journal of the disasterous Retreat from Cabul 1841 - 2. London 1842 p. 9.

<sup>(4)</sup> Kaye, J.: F.A. war v.2 p.153.

من حمزة خان زعيم الغيلزاي الى تحالف قبيلته معه الا أن حزة خان كان نفسه أحد المحرضين على التمرد(١). انتشرت حوادث الشغب والتذمر في العاصمة والمناطق المجاورة لها فأرسل المندوب البريطاني الى ماك كريجور يطالبه بالعودة الى كابل ، وبعث الفنستون القائد العام للجيش البريطاني بفصائل من قواته في ٩ اكتوبر ١٨٤١ لتنظيف عمر خرد كابل من الغيلزاي الذين قبطعوا الاتصال بين العاصمة وجلال أباد في الطريق للهند الا أن الغيلزاي هاجموا تلك الفصائل في بوتخاج في اليوم التالي وألحقوا بهم هزائم (كبيرة) الأمر الـذي دفع بقـائد القـوة الى طلب تعزيزات من كابل(٢)وفي ١١ اكتوبر تقدم سالي لنجدة الفصائل البريطانية وسار نحو ممر خرد كابل وكان الأفغان يجتلون مرتفعات الممر وقد اكسبهم هذا ميزة استراتيجية مكنتهم على الرغم من قلة عددهم من احداث الخسائر في صفوف البريطانيين بل ان سالي جسرح في اشتباكه معهم . ازاء ذلك قررت القيادة العسكرية في كابل استخدام المدفعية لمواجهة الغيلزاي . وبالفعل استطاعت في هذه المحاولة الشالئة ان تستولي على ممر خرد كابل بفضل سلاح المدفعية السذي يفتقده الأفغان (٣). امتدت نيران الثورة الى كوهستان فقام مير مسجدي بأعمال هجومية ضد القوات البريطانية في تلك المقاطعات(٤). وفي هذه الأثناء أعاد الغيلزاي هجومهم على القوات البريطانية المتمركزة في خرد كابل واستطاعت اختراق صفوفها وأحدثت فيها خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد، حاول سالي التحرك لنجدتهم الا انه كانت تنقصه العربات التي تنقله مع قواته الى ميدان المعركة(٥). ولقد حاولت القيادة مفاوضة الثوار فذهبت بوتنجر الى كوهستان بهدف تهدئتهم كها حاول ماك جريجور في ٢٤ اكتوبر مصالحة الغيلزاي ووعدهم بتقديم ألف جنيه استرليني وإعادة الأموال الممنوحة لهم ، ولكن

<sup>(1)</sup> Ibid. p.154.

<sup>(2)</sup> Norris, J.: The F.A. war p.362.

<sup>(3)</sup> Sale, Lady.: J. of the dist. R. From Cabul p.12.

<sup>(4)</sup> Kaye, J.: F.A. war V.2 P. 157.

<sup>(5)</sup> Ibid. p.159.

الغيلزاي لم يثقوا في العهود البريطانية ، فلم يكد ماك جريجور يعود الى المعسكر البريطاني في تزين حتى أغار الأفغان عليه وأحدثوا فيه الفوضى والاضطراب وكبدوا البريطانيين ما يقارب من مئة قتيل وجريح ، ولقد بذل الضباط البريطانيون مجهودات ضخمة لاعادة الثقة والنظام بين صفوف جنودهم (١) في حين تقدم سالي نحو جنداماك حيث وصلها في ٣٠ اكتوبر(٢).

#### ثورة كابل اول نوفمبر ۱۸٤۱:

امتدت الثورة الى العاصمة كابل وكانت هذه المرة قوية في وجه شجاع الملك والقوات البريطانية فقد اجتمع عدد من الزعياء الأفغان في أول نوفمبر وكان على رأسهم عبد الله خان زعيم قبائل أشاقزاي احدى العصبيات القبلية الكبرى في افغانستان \_ في منزل سادات خان ، وكان من بينهم زعياء طوائف التجار والحرفيين التي انضمت الى صفوف الثورة (٣). عرض عبد الله خان اثناء الاجتماع الأمر الذي اصدره شجاع الملك بقتل جميع غير المخلصين له من الزعياء الأفغان ، كيا أخبرهم بأن الكسندر بيرنس سوف يقبض على عدد منهم ويرسلهم الى لندن ، فقرروا جميعاً بناء على ذلك الثورة ضد شجاع الملك وحلفائه ( الفرنجيس ) الأجانب وفي الصباح الباكر من ٢ نوفمبر بدأت جماهير وارتفعت أصوات النيران والضجيج في المدينة (٤) واسرع جون كونوللي \_ أحد وارتفعت أصوات النيران والضجيج في المدينة (٤) واسرع جون كونوللي \_ أحد لا ترتيبات عودة ماكناجتين الى الهند لتولى منصبه الجديد كحاكم لبومباي \_ ليخطر القيادة بالحادث .

وفي نفس الوقت أرسل الكسندر بيرنس مذكرة الى المندوب البريطاني أكد

<sup>(1)</sup> Sykes, P.: Hist. of Afghanistan v.2 p.25.

<sup>(2)</sup> Norris, J.: The F.A. war p.364.

<sup>(</sup>٣) ضم الاجتماع الى جانب عبد الله خان سادات خان ، حماجي على هماشم زعيم التجار وقماقها حسين ، وعبد الرحيم خان ومحمد حسين خان وهم من زعهاء القبائل والحرفيين . انظر .

 $<sup>\</sup>label{eq:Kohzad} \textbf{Kohzad} \,\, \textbf{, Ahmed.: In the Nighlight of Modern Afghanistan. p.56}.$ 

<sup>(4)</sup> Ibid. p.59.

فيها قيام تمرد خطير في المدينة خصوصاً في المناطق المجاورة لسكنه وطالب بارسال تعزيزات عسكرية لحمايته . أسرع ماكناجتين الى القائد العام لمناقشة المشكلة معه (١) وفي هذه الأثناء زحفت جماهير الثوار نحو منزل بيرنس وحاصرته ، كما حاصرت أيضاً منزل كابتن جونسون ـ رئيس مالية شجاع الملك والذي كان محتماً في تلك الليلة في الثكنات البريطانية ـ ولم يستمع بيرنس لنصائح عدد من الأفغان حلفاء الانجليز الذين نقلوا اليه ما دار بين الزعماء الأفغان في اليوم السابق ، وكان من الممكن ان يهرب قبل ان يصله الثوار الا انه اعتقد بضرورة انه يستطيع إخماد ثورة الشعب الأفغاني وبث روح الفرقة في صفوف ابنائه عن طريق الرشوة والمال ، ولم يدرك أنه بسلوكه هذا قد دفع نفسه الى الدمار .

حاول الكسندر بيرنس تهدئة الثوار الأفغان فأرسل اثنين من اتباعه الى عبد الله خان زعيم الثوار وحملا اليه رغبة بيرنس في النظر في تظلماتهم ، الا أن الزعاء لم يلتفتوا الى ذلك بل قتلوا احد الرسولين (٢). وحينها لم تصله الامدادات التي طلبها من المندوب البريطاني ، صعد بيرنس الجزء الأعلى من منزله وخطب في الجماهير الثائرة وكان هدفه من ذلك امتصاص سخط الثوار بالكلمات المعسولة الا أن أصوات الثوار تعالت تطالب بالانتقام منه ومن القوات البريطانية فأمر بيرنس بإطلاق النار على الأفغان وبادله الثوار النار بالمثل (٣)بل اندفعوا على

<sup>(</sup>١) قال ماكناجتين ( في صباح ٢ نوفمبر علمت ان كابل في حالة تمرد، وبعد ذلك بوقت قصير تلقيت مذكرة من الليفتنانت كولونيل بيرنس يخبرني فيها بأن منزله قد حوصر ويلتمس المساعدة ، ولقد ذهبت مسرعاً الى الجنوال الفنستون ).

أما الجنرال الفنستون فيقول ( في الساعة السابعة والنصف من صباح ٢ نوفمبر أخبرني الكولونيل أوليفر بأن البلاد في حالة عصيان ، وبعد ذلك حضر المندوب وأخبرني الكولونيل أوليفر بأن البلاد في حالة عصيان ، وبعد ذلك حضر المندوب وأخبرني ان كابل في حالة عصيان ولكنه لم يفكر فها كثيراً لأنه يعتقد أنها سوف تقهر بعد ذلك بوقت قصير ) . من أوراق ماكناجتين والفنستون انظر :

Kaye, J.: F.A. war v.2 p.169.

<sup>(2)</sup> Ibid. p.160.

<sup>(3)</sup> Hamed, Kohzad: Men and Events p.121.

بيت جونسون وغنموا الخزانة الملكية التي كان بداخلها ١٧ ألف جنيه استرليني بعد ان قتلوا حرس المنزل<sup>(١)</sup>. اقتحم عدد آخر من الثوار حديقة بيت بيرنس الذي حاول استمالتهم عن طريق الأموال والرشوة ، إلا أنهم أصروا على المطالبة بنزوله فأطلق اتباعه النار على الثوار . حاول أحد أهالي كشمير التوسط بين الثوار والسلطات البريطانية وتكفل بتوصيل بيرنس أمناً الى قلعة القزلباشي اذا ما أوقف النار وهذا يوضح ان القزلباشي لم ينضموا الى هذه الثورة الوطنية بل كانوا عنصراً مستقلاً لهم مصالحهم الخاصة .

رضخ بيرنس الى مطالب المواطن الكشميري الذي قام بالوساطة ولكنه لم يكد يخطو عدة خطوات حتى هجم عليه الثوار فقتلوه وأشعلوا النار في منزله(١).

وصلت أخبار ثورة المدينة الى شجاع الملك وكل ما فعله لمواجهة الثورة أنه أرسل كتيبة من الهندوسانيين بصحبة الأمير فتح جنح ـ حاكم كابل ـ والوزير عثمان خان ولكن الثوار تعرضوا لهم وقتلوا ما يقارب من ٢٠٠ منهم وتقهقر الباقون تحت حماية القوة البريطانية التي قدمت من الثكنات(٢).

#### موقف القيادة العسكرية:

كانت خطا ماكناجتين ان يزحف البريجادير شيلتون (٣)الى بالاحصار

<sup>(1)</sup> Sale, lady: AJ. of the disast. R from Cabul p.35.

<sup>(2)</sup> Ahmed, k.: Men and Events p. 122.

<sup>(3)</sup> Sykes, p. :Hist. of Afghanistan v.2 p.28.

<sup>(</sup>٣) ذكر شيلتون احد القادة البريطانيين قال « في صباح ٢ نوفمبر حوالي الساعة السابعة مررت تحت اسوار العاصمة واخبرني قاطعو اعشاب الخيل الذين تعودوا الذهاب عبر المدينة لجمع الحشائش أن بوابة المدينة قد أغلقت وأنهم لم يستطيعوا الدخول وكان الجميع في هذا الوقت هادئاً وركبت عائداً الى البيت وظننت أن بعض أعمال السرقة قد ارتكبت وان البوابة أغلقت لمنع هروب اللصوص ، ما بين الساعة التاسعة والعاشرة تسلمت مذكرة من الجنرال الفنستون يخبرني فيها أن هناك تمرداً في المدينة ويريدان اعد العدة للسير الى بالاحصار مع ٣ فصائل من كتيبة المشاة الوطنية ١٤٥ ، ٦ فصائل من مشاة الشاه ، المدافع على أن أبقى في المعسكر بقية لوائي ثم تسلمت مذكية طلب مني ألا أذهب حسبها يهدف اليه الشاه ، ولقد أجبت على هذه المذكرة انه إذا ما كان هناك تمرد في المدينة فان الأمر لا يتطلب التردد =

للتعاون مع قواتها على أن تبقى باقي القوات في الثكنات للدفاع عنها. وأن ترسل قوات لانقاد الكسندر بيرئس اذا أمكن. وحينها وصل شيلتون الى بالاحصار كانت المدينة قد وصلت الى درجة أصبح من المستحيل معها التقدم الى نجدة بيرنس (١)كها أن الأفغان في المقاطعات المجاورة اندفعوا الى كابل وساعدوا في تصعيد عملية المد الثوري (٢)وامتلأت المنطقة التي تقع بين الثكنات البريطانية وأسوار العاصمة بالثوار الأفغان وفشل الميجور سويني في مواجهة الثوار الأفغان وألغان وأسرته من العاصمة (٤).

وجدت القيادة نفسها أمام تيار وطني جارف تعجز عن مواجهته فأرسل المندوب البريطاني الى ماك كريجور يحثه على ارسال سالي لنجدته ، كذلك طالب بوقف القوات البريطانية التي كانت على وشك مغادرة قندهار عائدة الى الهند ، على أن ترسل فوراً لنجدته . وبالرغم من طلبات النجدة هذه لم يأت احد لنصرة قوات كابل وبدأ الأفغان يتقدمون نحو الثكنات البريطانية وحاصروا غزن تموين البريطانين الذي كان يقع في قلعة صغيرة تبعد ٢٠٠ ياردة في الجنوب الغربي للثكنات وكان عليها ٨٠ حارساً .

أرسل قائد حامية التموين اللفتنانت وارين في ٤ نوفمبر الى الجنرال الفنستون يسطلب منه تغزيرات (٥)الا أن الأفغان الذين تمركزوا في قلعة محمد

وطلبت منه أن يقرر ما الذي سيفعله فوراً ، وأجاب ، التقدم فوراً إلى بالاحصار وهناك سألقى مزيداً من التعليمات من السكرتير الحربي الذي سأجده في بالاحصار . وحينها تحركت جاءت لي مذكرة فيها أمر بالتوقف وانتظار مزيد من الأوامر . فطلبت من أحد الضباط المهندسين أن يرى السبب ولكنه قتل على أيدي الثوار وبعد ذلك جاء المندوب نفسه ومعه أمر بالتقدم ، أنظر :

Kaye, J.: F.A. war v.2 p.182 - 3.

<sup>(1)</sup> Ibid. p.181.

<sup>(2)</sup> Farlane, M.: Hist. of Brit. India p.548.

<sup>(3)</sup> Kaye, J. :F.A. war v.2 p.188.

<sup>(4)</sup> Sale, Lady: A J. of the Disast. R. From Cabul p.58.

<sup>(5)</sup> Kaye, J.: F.A. war v.2 p. 190.

شريف (١) قطعوا عليها طريق الاتصال وبالتالي فشلت جميع المحاولات التي بذلتها القيادة العسكرية لمساعدة اللفتنانت وارين (٢) وتمكن الأفغان من السيطرة على مخزن التموين في ٥ نوفمبر .

أدى هذا الحادث الى انخفاض الروح المعنوية للقوات البريطانية ، وحاولت القيادة العسكرية القيام بعمل حاسم فقررت ارسال قوة للسيطرة على قلعة محمد شيف وتفجيرها الا أن الأفغان قهروا تلك المحاولة بعد أن كبدوا القوات البريطانية خسائر جسيمة (٣) لجأ الانجليز بعد ان عجزوا عن استخدام القوة في القضاء على الثورة الى بث الفرقة في صفوف الأفغانيين فحاولوا استمالة القزلباشي لضرب الثوار الأفغان ووعدوا زعيم القزلباشي بعشرة آلاف جنيه استرليني نظير قتل او القبض على زعاء الثورة الا أن محاولتهم هذه لم تنجح ، فقد انضم القزلباشي مع العناصر الأفغانية الأخرى معاً ضد اعداء الوطن والدين فلجأت القيادة الى محاولة تعميق العداء المذهبي بين السنة والشيعة اذا ما إستولى السنة وهم الغالبية على السلطة العليا في العاصمة فانهم سيقومون بالانتقام من الشيعة (٤) ولكن هذه المحاولة باءت هي الأخرى بالفشل .

بدأ الجنرال الفنستون يردد فكرة مفاوضة الثوار والتسليم بمطالبهم الا أن مندوب حكومة الهند لم يوافق على ذلك لأنه لا يزال حتى هذا الوقت يعتقد أنه يستطيع بواسطة المال شراء حماسة الثوار (٥)ولو فكر المندوب البريطاني جدياً في هذا الوقت المبكر في مفاوضة الثوار لكان من الممكن أن يحصل على شروط مشرفة ولتجنب الكارثة التي ستنزل بالقوات البريطانية في كابل والمقاطعات الشرقية ولأنقذ نفسه من الموت ، ويبدو أنه لم يتخذ من حادث الكسندر بيرنس

<sup>(</sup>١) وهي قلعة تقع في ضواحي كابول تقع بين مخزن التموين والثكنات البريطانية .

<sup>(2)</sup> Sale, Lady: AJ. of the Disast.R. From Cabul. p.51.

<sup>(3)</sup> Kaye, J.: The F.A. war V.2 p.197.

<sup>(4)</sup> Ibid. p.201 - 2.

<sup>(5)</sup> Ibid. p. 207.

عظة له فسار في نفس الطريق حتى لاقى نفس النتيجة .

أقنع ماكناجتين الجنرال الفنستون في طلب شيلتون منه بالاحصار في الوفمبر (١) كما أرسل الى ماك كريجور يحثه مرة أخرى على دفع سالي لنجدته من جندا ماك فكتب اليه في ٩ نوفمبر « لقد أرسلت لك عدة رسائل احثك على القدوم مع لواء سالي بأسرع وقت لنجدتناولكني أخشى انك لم تتسلمهم ، ان موقفنا سيزداد بؤساً اذا لم تأتوا لأننا لا نستطيع ان نتراجع في أي اتجاه أو ان نترك الثكنات ونذهب الى بالاحصار وإذا ما استطعنا الحصول على مساعدة قواتكم سنصبح قادرين على الاستيلاء على المدينة . . ».

<sup>(</sup>٣) من أوراق شيلتون يقول فيها وفي حوالي الساعة الرابعة من صباح ٩ نوفمبر تلقيت مذكرة من الفنستون يطلب عودتي الى الثكنات ويرغب في ان آخذ معي كتيبة المشاة السادسة ، مدافع قذائف تزن آ ارطال ـ ترك بالاحصار بين الساعة السادسة والسابعة وتقدم مع الشروق بدون أي محاولة من قبل العدو لتعطيل سيري ولقد أعددت نفسي لأي مقاومة ممكن أن تواجهني وفي الثكنات استقبلت استقبالاً ودياً ولاحظت علامات القلق التي تعتري كل فرد من القوات وكان ما يدعو للأسف ان أجد القوات في روح معنوية منهارة . . . Ibid p.108 .

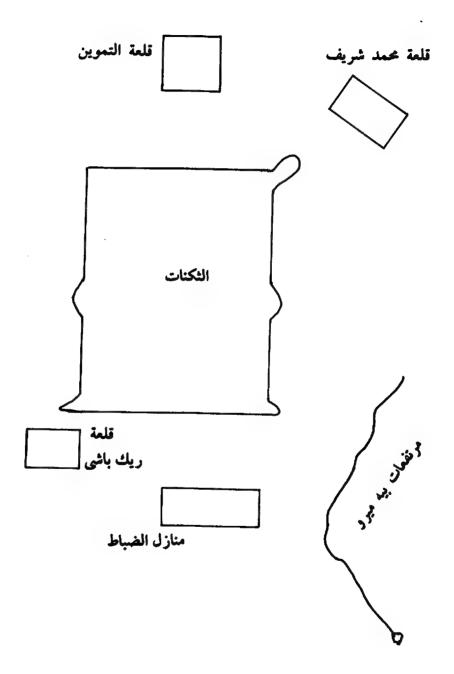

في الوقت الذي كان فيه المندوب البريطاني يحاول تقوية مركزه تجمع الفرسان والمشاة الأفغان بأعداد هائلة على المرتفعات التي تطل على التكنات البريطانية وبدأوا يقذفون الثكنات بنيران بنادقهم ، وتمركز جزء منهم في سلسلة من القلاع تقع في السهل المنخفض بالقرب من الثكنات . ومن القلاع التي استولى عليها الثوار قلعة ريك باشي . Rick B وتقع شمال شرقي الثكنات وبدأ الأفغان يطلقون نيرانهم التي أحدثت خسائر فادحة في صفوف البريطانيين .

قررت القيادة العسكرية ارسال قوة ضد الثوار في ريك باشى ، وبعد تردد وافق الجنرال الفنستون وكان في صحة سيئة منذ ٩ نوفمبر (١) وتكونت هذه القوة من ألفين من جميع الأسلحة واستطاعت السيطرة على القلعة بخسائر جعلت انتصار البريطانيين اقرب ما يكون الى الهزيمة . نتيجة لسقوط ريك باشى تخلى الأفغان عن سلسلة الحصون والقلاع المجاورة وتراجعوا الى كابل (١٦) انتهزت القوات البريطانية عدم قيام الثوار بأعمال هجومية ضدها في ١١ ، ١٢ نوفمبر لأجل شراء المواد التموينية ، كها عمد الى استمالة قبائل الغيلزاي لجانبه محاولاً بذلك ، تفتيت وحدة القبائل الثائرة إلا أنه فشل في ذلك (٣) وفي ١٣ نوفمبر أقام الثوار الأفغان مدفعين على مرتفعات بيه ميرو Beh Meru المطلة على الثكنات البريطانية .

أصبح من الواضح أمام القيادة العسكرية البريطانية انه اذا ما ترك الأفغان متمركزين على هذه المرتفعات فان نيران مدافعهم ستكون مؤثرة في الثكنات البريطانية وسيكون الاعتراف الكامل بعجزها وبالتالي فقدان مركزها في رفض الجنرال الفنستون المغامرة بارسال قوات بريطانية الى مرتفعات بيه ميرو ، الا أن المندوب أصر على إرسال القوات الى تلك المرتفعات ، وتحمل مسؤولية ذلك

<sup>(1)</sup> Farlane, M.: Hist. of Brit. India. p.549.

<sup>(2)</sup> Kayek J.: F.A. war v.2 p.214.

<sup>(3)</sup> Ibid. P.216.

<sup>(4)</sup> Ibid. p.220.

العمل فأرسل في ٢٢ نوفمبر الميجور سويني ، الا أن الأفغان ردوه على أعقابه بعد أن كبدوه خسائر فادحة بالرغم من الهزيمة التي لاقاها سويني أصر ماكناجتين على إحتلال مرتفعات بيه ميرو ، فعقد مجلس الحرب في ٢٢ نوفمبر . وبعد مناقشات حادة تقرر إرسال قوات كبيرة في ٣٣ نوفمبر من جميع الأسلحة (١) بقيادة شيلتون . وبالرغم من الأسلحة الخفيفة التي كان يحملها الثوار الا أنهم استطاعوا إلحاق خسائر فادحة بالقوات البريطانية فكانوا ينقضون على المشاة البريطانية من خلف المرتفعات ، الأمر الذي دفعهم الى الفرار ، ولم تفلع البريطانية من خلف المرتفعات ، الأمر الذي دفعهم الى الفرار ، ولم تفلع نداءات الضباط الانجليز في إيقاف فرار الجنود .

وبالرغم من الانتصار الذي احرزه الأفغان الا أن الفوضى انتشرت بين صفوفهم نتيجة مقتل عبد الله خان قائد الثورة فتراجع الجميع الى العاصمة .

كان ماكناجتين والفنستون يتابعان الأحداث من فوق اسوار الثكنات واقترح المندوب إرسال قوة لمطاردة الأفغان ، رفض الفنستون ذلك واعتبره تهوراً (٢) ولم يلبث الأفغان ان عادوا ثانية وزادوا من عنف هجومهم على القوات البريطانية وانقضت مجموعات من الغازيين مجموعة من الأفغان اطلقت على نفسها غازيس أي أنصار الدين الذي انتهك حرمته شجاع الملك بتعاونه مع أعداء البلاد (الانجليز) على المشاة البريطانية واشتبكت معها (٣) وفقدت مدفعية الثكنات التي كانت تقذف بمدافعها على الأفغان فاعليتها لأنه أصبح من الصعب التمييز بين القوات المشتبكة . وبعد هذا الانتحار الذي حققه الثوار ترراجعوا الى المدينة وهم يهتفون بأغنيات النصر(٤).

<sup>(1)</sup> Ibid. p.244.

<sup>(2)</sup> Ibid. p.248.

<sup>(3)</sup> Salo, Lady: A Journal of the diast. R. From . Cabul. p.131.

<sup>(4)</sup> Kaye, J.: F.A. war v.2 p.250.

#### الثورة في كوهستان:

لم تقتصر الثورة على كـابـل وحدهـا بل انتشـرت الى جهات عـديدة ففي كاردواراة \_ في الشرق \_ ثار الأفغان ضد اللفتنانت مولى Maule وفتكوا بقواته(١)وفي كوهستان ، قطع الكوهستانيون الاتصال بين القوات البريطانية المتمركزة في شاريكور والعاصمة فأصبح من الصعب وصول قوات النجدة الى شاريكور من كابل هذا اذا ما كان في مقدور القوات البريطانية في كابل ان ترسل تعزيزات فهي حقيقة تحتاج الى من يـرسـل لهـا العـون ، ولهـذا فشلت نداءات بوتنجر ـ قائد القوات البريطانية في شاريكور ـ وحينها لم تصله التعزيزات حاولت استمالة الزعماء الأفغان ولكنه فشل في ذلك وبدأ الثوار يوجهون نيرانهم على المعسكر البريطاني في ٣ نوفمبر(٢) وتمكنوا في ٦ نوفمبر من حصار القوات البريطانية في شاريكور حصاراً محكماً ، فأصبح الماء داخل المعسكر البريطاني نادراً ، بالاضافة الى الاعداد الكبيرة من الجرحي (٣) واضطر بوتنجر الى محاولة التفاوض مع الأفغان في ٨ نـوفمبر . قـدم الأفغان الشـرط الأسـاسي لقبـول التفاوض وهو استسلام جميع القوات البريطانية في شاريكور ، حاول بوتنجر استعطاف الأفغان بقوله . . « لقد حضرنا الى هذا البلد لمساندة ملك مسلم في استعادة حقوقه فنحن بذلك في حظيرة الاسلام . . . »(٤)الا أن الأفغان أصروا على استلام القوات البريطانية .

قرر بوتنجر في ١٣ نوفمبر الانسحاب من شاريكور ، وحتى لا يراهم الثوار تراجع اثناء الليل ولكنهم أخطأوا الطريق وسرعان ما وجدوا أنفسهم وسط الثوار الأفغان ، ولم يصل من جميع هذه القوات الثكنات البريطانية في كابل غير بوتنجر وضابط آخر وقتل الباقون (٥٠).

<sup>(1)</sup> Ibid. p.197.

<sup>(2)</sup> Kaye, J.:F.A. war v.2» p.226.

<sup>(3)</sup> Sale, Lady: A Journal of the disast.R. From Cabul p.70.

<sup>(4)</sup> Kaye, J.F.A. war v.2 p.231.

<sup>(5)</sup> Ibid. p.234.

اما قوات روبرت سالي فلم تستطع التحرك من جنداماك حيث كانت معسكرة وكان من بين أفرادها ٣٠٠ جريح ومريض ولم يكن لديها الأسلحة أو المؤنة التي تمكنها من الوصول الى كابل بالإضافة الى هجمات القبائل الأفغانية كل ذلك دفع سالي الى عدم تلبية نداء المندوب البريطاني بالتقدم الى كابل(١)، أما بقية الأجزاء الأخرى من أفغانستان ، قندهار ، جلال آباد وغزنة فقد ظلت تتمتع بفترة من الهدوء النسبي ، ولكنها سرعان ما ثارت في وجه قوات الاحتلال وبعد انتصار ثورة كابل وانسحاب القوات البريطانية منها وهذا ما سنوضحه بعد قليل .

## موقف شجاع الملك :

سبق القول بأن شجاع الملك أرسل كتيبة من الهندوستانيين بصحبة ابنه فتح جانج والوزير عثمان خان لمواجهة ثوار العاصمة الا أن الشوار كبدوا تلك القوة ما يقارب مئتي قتيل ، وتقهقر باقي أفراد الكتيبة تحت حماية البريجادير شيلتون الذي قدم من الثكنات البريطانية وبعد هذه المحاولة الفاشلة أغلق شجاع الملك أبواب بالاحصار على نفسه وأخذ يراقب بجرى الأحداث من داخل حصنه ، الا ان العرب الذين يكونون قطاعاً كبيراً من سكان بالاحصار ثاروا ضد شجاع الملك وعزموا على فتح أبواب الحصن للثوار . فأمر شجاع الملك بالقبض على زعمائهم ، ومنع مغادرة السكان العرب بالاحصار . أدى هذا الى سخط العرب فتظاهرت السيدات والأطفال العرب أمام منزل الوزير الأفغاني الذي ذهب الى الملك ، وطلب منه قبول مغادرة العرب بالاحصار الا أن شجاع الملك أصر على عدم خروج أية أسرة عربية من المكان امن أتباع شجاع الملك واضحاً لوجود ( العرب ) في بالاحصار ويبدو انهم كانوا من أتباع شجاع الملك

أنظر أيضاً:

Sale, Lady: A Jour. of the disast .R.From. Cabul p. 75.

<sup>(1)</sup> Sale, Lady: A Journal of the disast. R. From Cabul. P.45.

<sup>(2)</sup> Kaye, J.F.A. war v.2 p.242 - 3.

وكان يثق فيهم والهندوستانيين أيضاً أكثر مما يثق في الأفغانيين كها لا نستبعد أن يكون بينهم عدد من التجار الذين اعتادوا ارتياد هذه المناطق وسنرى انهم قد انضموا بعد قليل الى الثورة الوطنية .

#### المفاوضات:

رأيت كيف حقق الشوار عدة انتصارات ضد قوات الاحتىلال فأبادوا القوات التي كانت متمركزة في شاريكور ، وقيدوا حركة سالي في جنداماك ، ووجهوا عدة ضربات مؤثرة للقوات المعسكرة أمام كابول . كما فشلت محاولات المندوب البريطاني لتفتيت وحدة الثورة بواسطة الرشوة .

في هذه الأثناء اشتدت الثورة في كابل بدرجة مكنتها من زعزعة أركان الاحتلال البريطاني في كابل ، وكان على القيادة البريطانية أن تتحرك سريعاً ، الا انها أخطأت الطريق فدفعت بنفسها وبقواتها الى الدمار .

اذاء الهزائم التي نالتها القوات البريطانية في كابل فكر ماكناجتين في حماية بقية القوات عن طريق التراجع الى بالاحصار ـ الحصن الذي يقيم فيه شجاع الملك داخل العاصمة ـ الا ان الجنرال الفنستون عارض ذلك بحجة ان التقهقر الى بالاحصار سيفتح مجالاً للاشتباك مع الأفغان في حين أن القوات البريطانية لديها ٧٠٠ جريح ومريض بالاضافة الى انهيار الروح المعنوية بين الجنود البريطانيين وبالتالي فان الدمار سيصيب البريطانيين في أي مواجهة مع الأفغان كها أن بالاحصار لا تتسع لكل جنوده (١).

اضطر المندوب البريطاني الى محاولة التفاوض مع الشوار فطلب استشارة الجنرال الفنستون في الشروط التي يراها مناسبة لتكون أساساً للمباحثات مع الأفغان . أبدى الفنستون مخاوفه ازاء تدهور الأوضاع وتعاظم قوى الثوار ولذلك طالب المندوب بانتهاز الفرصة لمفاوضة الشوار بأسرع وقت ممكن . أرسل

<sup>(</sup>١) رسالة الفنستون الى ماكناجتين في ٢٤ نوفمبر ١٨٤١ .

ماكناجتين الى الثوار معرباً عن رغبته في مناقشة الشروط التي تقضي بالانسحاب وطالبهم بإرسال مبعوثين من طرفهم .

قبل الأفغان هذه المبادرة وفي اليوم التالي ٢٥ نوفمبر اجتمع سلطان محمد خان وميرزا علي قزلباشي ـ وهذا يوضح ان التفتت والإنقسام الوطني الذي عانت منه أفغانستان طويلاً قد تلاشى تدريجياً وأصبح الشعب الأفغاني بجميع طوائفه يداً واحدة ضد العدو المحتل ـ اجتمعا كمندوبين من قبل الزعماء الأفغان مع الكابتن تريفور من قبل قوات الاحتلال لمناقشة شروط الانسحاب . استمر الاجتماع بين الطرفين ما يقرب من ساعتين ولم يتوصل الجانبان الى اتفاق ، فطالب سلطان محمد حان بالاجتماع مع ماكناجتين شخصياً (١) وكان الأفغان يرون أنه بحكم انتصارهم على الانجليز فمن حقهم املاء الشروط وهي : ستسلام القوات البريطانية دون قيد أو شرط وتنازلها عن ذخائرها باعتبارها غناثم حرب .

رفض المندوب البريطاني شروط الأفغان واعتبرها مجحفة بحق امته ، وكان رد الأفغان « اننا سنتقابل في ميدان المعركة . . . » ولما كان المندوب البريطاني يدرك الخطورة التي ستواجهها قواته من جراء تجدد القتال ارسل الى الثوار بالشروط التي يمكن ان يوافق عليها ، ولكن الثوار انذروه أما الاستسلام أو القتال(٢).

في هذا الوقت وصل محمد اكبر خان ـ ابن دست محمد ملك أفغانستان الذي كان اذ ذاك في الهند ـ ولقد عزز وصوله من عزيمة الثوار الدين كان لا يزالون ينظرون باحترام لدست محمد ، واحتفلوا بقدوم محمد اكبر خان . كان البريطانيون يعتقدون ان وصول محمد اكبر خان سيزيد من الثورة اشتعالًا (٣٠).

<sup>(1)</sup> Kaye J.: F.A. war. v.ç p.254.

<sup>(2)</sup> Sykes, p. Hist. of Afghanistan v.2 p.30.

<sup>(3)</sup> Sale, Lady. A Journal of the Disast. R. From Cabul p. 136.

### الضغط الأفغاني:

رفض الثوار الاعتراف بشجاع الملك ملكاً عليهم فقد اتهموه بالخروج عن الدين وملاً البلاد بأعداء الاسلام ، وعينوا نواب محمد زمان ـ ابن عم دست ممد ـ ملكاً على البلاد وأصبحت الأوامر والخطب تقرأ باسمه . أرسل نواب محمد زمان ـ الملك الجديد ـ الى المندوب البريطاني في ٢٥ نوفمبر بخطره بأنه قبل العرش لا بدافع وعن رغبة شخصية ، ولكن لكي يضع حداً للفوضي (١) وبذلك أصبح في كابل ملكان ، ملك أسير أغلق على نفسه بالاحصار ضد سخط الشعب الأفغاني وملك آخر عينه الثوار ، هذا ما عدا الملك السابق دست محمد في المنفى . عين نواب محمد زمان ابن أخيه عثمان خان مندوباً له لمفاوضة البريطانيين (٢٦ أرسل عثمان خان الى ماكناجتين في ٢٦ نوفمبر طلب منه السحاب القوات البريطانية من الأراضي الأفغانية حتى يحكم الأفغان أنفسهم طبقاً لقوانينهم الخاصة في ظل الملك الذي يختارونه .

رحب الفنستون بهذه الفرصة تمهيداً للانسحاب . الا أن المندوب البريطاني ظل يراوغ ، وكان لا يزال يأمل في تفتيت وحدة الثوار الأفغان (٣)ولكنه فشل في ذلك فقد سرت في الشعب الأفغاني روحاً جديدة غير تلك الروح التي كان قد واجهها من قبل اثناء تقدم القوات البريطانية ١٨٣٩ ، فلقد أمسك الشعب والزعماء على السواء بمصير بلادهم فرفضوا الملك الذي حمله الانجليز اليهم وأختاروا ملكاً آخر يرعى مصالحهم لا مصالح أعداء بلادهم .

طالب كابتن جونسون المندوب البريطاني باتخاذ قرار سريع بشأن الانسحاب لأنه لم يعد هناك وقت يضيعه ولكن ماكناجتين أثر الانتظار لمدة يومين عن أن يحدث ما يكون فيه مصلحة بريطانيا ولكن الأحداث اثبتت عكس ما تمناه المندوب ففي ٥ ديسمبر احرق الأفغان الجسر الذي أقامه الانجليز على نهر

<sup>(1)</sup> Kaye, J. F.A. war v.2 p.259.

<sup>(2)</sup> Ibid. p.260.

<sup>(3)</sup> Farlane; M.: Hist. of Brit. India p.550.

كابل ، كما أنهم تمكنوا من الاستيلاء على قلعة محمد شريف في ٦ ديسمبر .

اضطر ماكناجتين الى مفاوضة الثوار وبالفعل عقد في ١١ ديسمبر اجتماعاً بين الجانبين على بعد ميل من الثكنات على شاطىء نهر كابول . وكان الوفد الانجليزي يتكون من ماكناجتين والكابتن لورانس وتريفور وماكنزي ، وكان الوفد الأفغاني يتكون من محمد أكبر خان ـ ابن دست محمد ـ ، عشمان خان ، سلطان محمد خان محمد شريف ، محمد شاه خان ، وخودا خان (١).

وفي بداية الاجتماع عرض المندوب البريطاني على الوفد الأفغاني مشروع اتفاقية مكتوبة باللغة الفارسية ، بـرر فيها قـدوم الإنجليز الى أفغـانستان فهم جاءوا على حد تعبير المندوب البريطاني لسلامة وسعادة أفغانستان ، ولكن الأحداث الأخيرة أثبتت ان الأفغان غير راضين عن وجودهم وبالتالي تحطم الهدف الذي تقدم الانجليز من أجله وأوضح ماكناجتين في مشروعه عدة شروط للمفاوضة وهي : انسحاب القوات البريطانية الموجودة في كابل الى بشاور ومنها الى الهند بأسرع ما يمكن ، وأن يتعهد الزعهاء بعدم تعريض القوات البريطانية لأية مضايقات في انسحابها وان تقدم لها المساعدات الممكنة سواء في العربـات او المؤن . تصدر الأوامر الى القوات البريطانية في جلال أباد بالتراجع في الوقت الذي يقتنع فيه المندوب . تغادر القوات البريطانية غزنة في الوقت اللذي تنتهي فيه من إعداد الترتيبات . تتراجع جميع القوات البريطانية سواء في قندهار أو في بقية أجزاء أفغانستان بمجرد ان تنتهي الترتيبات الضرورية لذلك ، وحينها تسمح لها الظروف المناخية بالسير سواء عن طريق كابل عمر بولان . ترد جميع ممتلكات دست محمد . تحفظ بعناية كل ممتلكات الضباط التي تترك في أفغانستان على أن ترسل للهند في الوقت المناسب . تترك الحرية لشجاع الملك أما البقاء في أفغانستان على أن يخصص له دخل لا يقل عن عشرة آلاف جنيه استرليني أو يصحب القوات البريطانية الى الهنـد وإذا ما قـرر شجاع الملك العـودة الى الهند

<sup>(1)</sup> Kaye, J.: F.A. war v.2p.278.

نص المشروع انظر :

يقدم الاحترام والرعاية لبعض من أفراد أسرته غير القادرين على صحبته ، ويسمح لهم بالإقامة في بالاحصار إذا ما وصلت القوات البريطانية سالمة الى بشاور تعد الترتيبات فوراً لعودة دست محمد وأسرته المحتجزين في الهند ، وحينها يصل دست محمد وأسرته بشاور يسمح لشجاع الملك وحاشيته بالمذهاب الى الهند . ومن أجل ضمان تنفيذ الجانب البريطاني الشروط المتفق عليها يقدم عضباط كبار كرهينة على أن يسمح لهم بالعودة الى الهند فور وصول دست محمد وأسرته بشاور . يصحب القوات البريطانية الى بشاور السردار محمد أكبر خان ، وعمد عثمان خان ، وبعض الزعاء من ذوي النفوذ . تستمر علاقات الصداقة والود بين الأفغان والإنجليز ولا يعقد الأفغان أي تحالف مع أية دولة أجنبية دون موافقة الإنجليز على أن تقدم حكومة شركة الهند الشرقية المساعدات للأفغان ووت الحاجة . تُعين بريطانيا مقيهاً لها في كابل للحفاظ على الصلات الودية بين الدولتين دون التدخل في الشؤون الداخلية .

لا يصاب أحد بسبب الأحداث الأخيرة في كلا الجانبين بأي أذى والسماح لأي شخص يرغب في الذهاب الى الهند أو الإقامة في أفغانستان في حالة الموافقة على البنود السابقة، يقدم الزعاء الأفغان المؤمن للقوات البريطانية على أن تدفع هذه القوات ثمنها فوراً. يبقى الجنود والضباط البريطانيون غير القادرين على الانسحاب الى الهند على أن يعاملوا باحترام حتى تسمح لهم حالتهم والظروف المناخية بالعودة (١).

والواقع ان هذا المشروع يعتبر استمراراً لسياسة المراوغة التي اتبعها المندوب البريطاني فلم يحدد موعد انسحاب القوات البريطانية من أفغانستان ، بل أعطى نفسه حق تحديد ذلك الموعد ، وكان هدف المندوب من هذا هو كسب الوقت حتى يتمكن من توجيه ضربة قاصمة للثوار وان كان المشرع في مجموعه اعترافاً من بريطانيا بانتصار الثوار الأفغان ، اذ أقر المشروع حتى الأفغان في تقرير مصيرهم بأنفسهم في ظل الملك الذي يختارونه ، ولكنه حرص في

<sup>(1)</sup> Kaye, J.:F.A. war v.2 p.278 - 80 .

الوقت نفسه على استبقاء النفوذ البريطاني في أفغانستان ، وتقييد سياسة الأفغانيين الخارجية حتى لا تكون أفغانستان قاعدة لأي تهديد من قبل دولة اجنبية للوجود البريطاني في الهند .

استمر النقاش بين الجانبين وأعلن المندوب للزعياء الأفغان ان القوات البريطانية ستنسحب الى الهند خلال ثلاثة أيام . وقُدم الكابتن تريفور رهينة في أيدي الثوار وكان هدفه الحقيقي من ذلك الحصول على المؤن لقواته التي كانت في أشد الحاجة اليها(١)على الرغم من موافقة الـزعاء على مشروع الاتفاقية الاانهم ظلوا متشككين في صحة نوايا البريطانيين فلم يرسلوا اليهم المؤن .

وفي ١٣ ديسمبر اخليت بالاحصار من القوات البريطانية ونظر الأفغان الى هذه الخطوط على أنها محاولة من قبل المندوب لتجميع القوات البريطانية في الثكنات على ان يقوم بعد ذلك بتوجيه ضربة قوية للثورة (٢) تقدم أحد الزعاء الأفغان باقتراح قدم في اليوم التالي الى المندوب البريطاني ويقضي بأن يبقى شجاع الملك على العرش على أن يزوج بناته الى كبار الزعاء ، وأن يشغل الباركزاي منصب الوزارة ، وأن يُعفي شجاع الملك من بعض السلطات التي كانت تثير سخط الزعاء . وكان هدف الزعاء من هذا هو التستر وراء شجاع الملك حتى يتم جلاء القوات البريطانية فيصبح المجال متسعاً أمامهم لمواجهة شجاع الملك . وبالرغم من موافقة المندوب البريطاني على هذا الاقتراح الا أن شجاع الملك رفض الموافقة بحجة ان كبرياءه يأبي عليه ان يتعامل مع الزعهاء ، وفوق هذا فانه أو أن يعكر صفاء الدم الملكي بتزويج بناته من هؤلاء الزعاء ، وفوق هذا فانه كان لا يثق بالزعاء بعد انسحاب القوات البريطانية (٣).

في هذا الوقت بدأت كميات المؤن داخل الثكنات البريطانية تتناقص

<sup>(1)</sup> Kaye, J. :F.A. war v.2 p.280.

<sup>(2)</sup> Ibid. p.286.

<sup>(3)</sup> Ibid. p.290.

تدريجياً فأرسلت القيادة البريطانية تطالب الزعهاء الأفغان بإرسال كمية من المؤن. رفض الزعهاء الأفغان هذا الطلب وطالبوا بانسحاب القوات البريطانية. وتسليم جميع القلاع والحصون المحيطة بالثكنات التي يحتلها البريطانيون، وبالفعل بدأت القوات البريطانية اخلاء سلسلة القلاع والحصون المحيطة بالثكنات وسلم الأفغان كمية قليلة من المواد التموينية وقدموا شقيق نواب زمان شاه رهينة من قبلهم (١).

#### مقتل ماكناجتين:

ظل المندوب البريطاني يعتقد انه بطول البقاء في أفغانستان يستطيع تفتيت قوة وتماسك الزعماء الأفغان عن طريق استمالة بعضهم بالمال والوعود. وفي ٢٣ ديسمبر طلب الثوار الاجتماع مع المندوب البريطاني على بعد ميل من الثكنات البريطانية (٢٠). عزم محمد أكبر خان على القبض على ماكناجتين ليكون رهينة في أيدي الأفغان لضمان انسحاب القوات البريطانية وعودة أبيه دست محمد ، ولم تتخذ القيادة البريطانية وسائل امن احتياطية لمصاحبته . عمل محمد أكبر خان على القبض على المندوب البريطاني الا انه حاول الفرار (٣) فبادره برصاصة من مسدس كان ماكناجتين قد أهداه إياه في صباح اليوم نفسه (٤٠).

ألقى الزعماء القبض على المرافقين الثلاثة للمندوب البريطاني وهم لورانس وتريفور وماكينزي ، حاول تريفور الهرب ولكنه لقى نفس مصير ماكناجتين وحمل الاثنان الآخران أسرى الى العاصمة . وكانت حجتة محمد أكبر خان في قتل ماكناجتين أن المندوب البريطاني حاول خداعه طويلاً وكان يخشى اذا ما وصلت القوات البريطانية جلال أباد ان تشترك مع القوة المتمركزة في المدينة لتحطيم الثوار ، وأن ماكناجتين عارض فكرته في توقف قوات كابل في وادي

<sup>(1)</sup> Kaye, J.:F.A. war. v.2 p.291.

<sup>(2)</sup> Sykes, p.: Hist. of afghanistan. v.2. p.31.

<sup>(3)</sup> Macmunn, G.: Afghanistan From Darius to Amanullah. p.142.

<sup>(4)</sup> Kaye, J.: F.A. war v.2 p316.

تزين Tezeen حتى تخلى قوات جلال أباد المدينة (١٠).

سمعت صرخات المندوب بوضوح داخل الثكنات البريطانية ولم ترسل القيادة أية قوة لتقصي الحادث وربحا يفسر سلوك القيادة الى رغبتها في التخلص من سلطته المطلقة عليها . تولى الكولونيل بوتنجر سلطات المندوب البريطاني .

وفي مساء ٢٤ ديسمبر ١٨٤١ تلقى بوتنجر في حضور كل من الجنرال الفنستون والبريجادير شيلتون رسالة من محمد أكبر خان ، محمد زمان خان ، أمين الله خان وعثمان خان وهم من زعاء الثوار رسالة تتضمن عدة شروط لتحقيق انسحاب البريطانيين وهي : اخلاء كل من كابل وجلال أباد وغزنة وقندهار في الحال . عودة دست محمد وجميع الأسرى الأخرين في حين تكون الحرية لشجاع الملك أما البقاء في أفغانستان أو مغادرتها ، وإذا ما قرر البقاء ، تدفع له عشرة آلاف جنيه استرليني معاشاً سنوياً له ، يترك عدد من البريطانيين كرهائن لضمان انسحاب القوات من البلاد على أن يتعهد الزعاء الأفغان مقابل ذلك بتوصيل القوات المنسحبة بدون اعتراضات الى الحدود الهندية . تقديم الأموال الموجودة في الخزانة البريطانية الى الزعاء ، وأن تسلم القوات جميع مدافعها ما عدا ٢ مدافع وجميع البنادق الزائدة عن استعمال القوات البريطانية . يترك الجنرال سالي وزوجته وابنته وجميع السيدات الانجليزيات وأطفالهن في يترك الجنرال سالي وزوجته وابنته وجميع السيدات الانجليزيات وأطفالهن في أيدي الأفغان حتى عودة دست محمد والأسرى الأفغان من الهند(٢).

ولعل هذه الشروط تعكس درجة القوة التي وصلت اليها الثورة الأفغانية فهي تعرض شروطاً قاسية ومهيئة على المحتلين البريطانيين الذين وصلوا الى درجة من الضعف بحيث كانوا لا يستطيعون القيام بأعمال حربية لاثبات وجودهم أو على الأقبل الدخول في مفاوضات لنيل شروط مشرفة تكفل لهم الانسحاب الى الهند دون مضايقات من قبل الأفغان . أعلن الجنرال الفنستون انه يستطيع تسليم الضباط الانجليز (الرهائن) ولا يستطيع تقديم السيدات

<sup>(1)</sup> Sykes, p.: Hist. of Afghanistan v.2. p.31.

<sup>(2)</sup> Kaye, J.F.A. war. v.2 p.434 - 5.

الإنجليزيات لأنهن لا يخضعن للتنظيم العسكري وأن هـذا الأمر يـرجـع الى الضباط أنفسهم أصحاب الشأن(١).

## الاتفاقية النهائية \_ديسمبر ١٨٤١ :

عقدت هذه الاتفاقية بين الكولونيل بوتنجر والزعاء الأفغان لتنظيم انسحاب القوات البريطانية من أفغانستان وأهم ما تضمنته هذه الاتفاقية : انسحاب القوات البريطانية من كابل بعد ٢٤ ساعة من تسلمها العربات التي ستنقلها الى الحدود وألا تعود ثانية . لا تتعرض القوات البريطانية لأية مضايقات وأن يقوم عدد من الزعاء الأفغان بضمان ذلك . تتحرك القوات المتمركزة في جلال أباد الى بشاور قبل وصول قوات كابل الى المدينة يتسلم مندوبون من قبل المزعاء الأفغان ادارة الأراضي التي تحتلها القوات البريطانية وأن يقوم هؤلاء المندوبون بإرسال مبعوثين من طرفهم لتزويد القوات البريطانية بالمؤنة والحماية .

استرداد ممتلكات دست محمد وترك ٦ أشخاص رهائن يعاملون معاملة حسنة حتى وصول دست محمد بشاور ، يسمح لهم بالعودة الى الهند بعد ذلك تقدم بريطانيا المساعدات للأفغان ضد الأخطار الأجنبية ، وإذا لم تقم بريطانيا بذلك تكون الحرية المطلقة للأفغان في تحركهم . . تترك جميع القوات البريطانية كافة أسلحتها الزائدة عن استعمالها ما عدا ستة مدافع للأفغان تعبيراً عن صداقة الانجليز لهم أن يعامل الجرحي والمرضى الانجليز العاجزون على العودة الى معاملة حسنة حتى يتماثلوا للشفاء ، وتكون لهم الحرية بعد ذلك للعودة الى المندر٢) تعتبر هذه المعاهدة حلا وسطاً بين مطالب الزعهاء الأفغان باعتبارهم الجانب القوي المنتصر ومطالب البريطانيين في أن تكون شروط الانسحاب أقل اذلالاً لهم وحققت هذه الاتفاقية رغبة محمد أكبر خان في انتظار قوات كابل حتى انسحاب قوات أباد خشية ان تقوم بعمل حاسم ضد الأفغان اذا ما انضمت

<sup>(1)</sup> Sale, Lady: A Journal of the disast.R. From Cabul. p.201.

<sup>(2)</sup> Kaye, J.: F.A. war. V.2. p.438 - 40.

قوات كابل الى قوات جلال أباد . الا أن هذه الاتفاقية لم تذكر مصير شجاع الملك ، ويبدو أنه تقرر أن يتولى شجاع الملك العرش الأفغاني في حين يتولى الزعاء الأفغان ادارة المملكة الأفغانية ولكن الزعاء الأفغان لم يكونوا واثقين منه فسرعان ما قام شجاع الدولة بن نواب زمان خان كها سنرى باغتيال شجاع الملك . وحقيقة ان الجانب البريطاني نفذ كافة التزاماته وبدأ الانسحاب فعلا الا أنه لم يكن في مقدور الزعاء الأفغان منع الجماهير من الانتقام من أعدائها ، فقد شنوا الغارات على القوات المنسحبة وألحقوا بها الدمار .

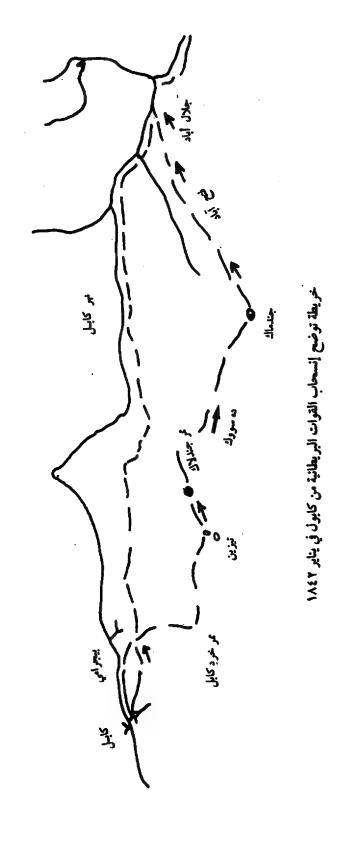

#### الغصل الثامن

- ١ ـ الأفغان يدمرون قوات الاحتلال في كابل
  - ٢ ـ الموقف في جلال أباد .
    - ٣ .. الموقف في قندهار .
      - ٤ ـ الموقف في غزنة .

لم يمضي على وجود القوات البريطانية في أفغانستان الا عامان حتى انفجرت البلاد في ثورة وطنية عارمة ، وتوحدت قوى الشعب بجميع طوائفه وطبقاته وفشلت القيادة العسكرية البريطانية في إخاد انتفاضة الشعب الأفغاني ، كما فشل المندوب البريطاني في تفتيت الوحدة الوطنية ودفع حياته ثمناً لتلك السياسة الفاشلة واضطرت قيادة الاحتلال الى مفاوضة الثوار ورضخت لمطالبهم في أواخر ديسمبر ١٨٤١ بالانسحاب من كابل وبالفعل أعدت ترتيبات الانسحاب الى الهند ، وبدأ بوتنجر في تسليم الأسلحة الى الأفغان وقدم لهم الرهائن المتفق عليها .

وبالرغم عما أظهره البريطانيون من صدق النية في الانسحاب الا أن جاعات من الغازيس ( المجاهدين ) احاطوا الثكنات البريطانية وأخذوا يقذفون قوات الاحتلال بالشتائم وسلبوهم المؤن التي قدمت لهم من المدينة ولم يستطع الزعهاء الأفغان السيطرة على الجموع الثائرة (١٠) ، أرسل موهان ـ احد المستخدمين الهنود ـ يحذر بوتنجر من عدم وفاء الزعهاء الأفغان بالعهود والمواثيق التي قطعوها على أنفسهم وأن القوات البريطانية ستواجه هجمات الأفغان إذا لم يصحب الزعهاء الأفغان القوات البريطانية أثناء العودة للهند . ورد بوتنجر « ان النزعهاء الأفغان قد وقعوا الاتفاقية وان ابناءهم سيصحبوننا ، أما من جهة الهجوم اثناء الطريق فاننا بين يدي الله واننا نثق به . . . ه(٢)ولعل هذا الرد يعكس مدى الضعف الذي وصلت اليه قوات الاحتلال فقد أصبحت غير قادرة على درء الأخطار عن نفسها .

# الأفغان يدمرون قوات الاحتلال في كابل :

أصدر الجنرال الفنستون أوامره في ٥ يناير باعداد ترتيبات الإنسحاب نحو جلال أباد في اليوم التالي كما أمر بفتح ثغرات جانبية في السور لتيسير خروج

<sup>(1)</sup> Sale; Lady: A Journal of the disast. From Cabul p.208 - 9.

<sup>(2)</sup> Kaye, J.: F.A. war.v.2 p.328.

القوات (١)وفي اليوم التالي وفي تمام الساعة ، ١٠ من صباح ٦ ينايـر بدأت القـوات البريطانية في كابل التي بلغ تعدادهـا في هذا الـوقت ٤٠٠٠ مقاتـل منهم ٧٠٠، أوروبي ، ١٢ ألف من الاتباع تقهقرها الى جلال أبـاد (٢)وكان كـل ما لـديها من المؤنة لا يكفيها الا لمدة ٥ أيام فقط (٣).

تعقب الأفغان وباعداد كبيرة القوات البريطانية وأطلقوا نيرانهم عليها. وكان الجنود البريطانيون من وقت لآخر يرمون أسلحتهم(٤)فكان السيرعلى الجليد صعباً بالنسبة لهم وبدأوا يتخلصون من امتعتهم وعتادهم ، وتساقط الكثير منهم نتيجة الإعياء الشديد وزرعوا الطريق بجثثهم (٥)وحينها أضني الجوع والتعب الكثيرين من أفراد الجيش ، أصدر الفنستون أمراً بوقف السير في حين كان الجنرال بوتنجر شديد الرغبة في مواصلة التقدم ، وكان يعتقد ان سلامة جيشه تتوقف على سرعة التقهقر . ويصف البريجاديـر شيلتون وضع القوات في هذا الوقت بقوله « حينها انتهيت من تشكيل القوات بالقرب من بوتخاك لمقاومة الهجوم المحدق بنا ، وتحركنا ثانية الا أنني سمعت ان الجنرال قد أمر بالتوقف فذهبت مسرعاً اليه وطلبت منه استمرار السبر وأكدت له أن التوقف على الجليد بدون خيام أو طعام سوف يدمر القوات ، ولكنه رفض التحرك . وتحدث عن وعود الزعماء ، وأخبرني بأنه أرسل الى كابل لمعرفة سبب عدم ارسال الحراس وهنا أمضينا يوماً آخر . وكان العدو يجتمع بأعداد كبيرة . . »(١)وأثناء تـوقف القوات البريطانية ظهر محمد أكبر خان مع ٦٠٠ من فرسانه وبرر محمد أكبر خان موقفه بأنه حضر لحمايتهم من خطر المجاهدين وطالبهم بالمزيد من الرهائن لضمان انسحاب قوات جلال أباد من المدينة على أن تتوقف القوات في بـوتخاك

<sup>(1)</sup> Asiatic J. :N.S.v.39 p.63.

<sup>(2)</sup> Roberts, p.: Hist. of Brit. India p.321.

<sup>(3)</sup> Sale, Lady: A Journal of the disast. R. From Cabul. p.230.

<sup>(4)</sup> Asiatic J.: N.S. v.3964.

<sup>(5)</sup> Sykes, p.: Hist. of Afghanistan v.2 p.33. Kaye, J.: F.A. war. v.2 p.369.

<sup>(</sup>٦) من أوراق البريجادير شيلتون انظر:

وتعهد بتقديم جميع احتياجاتها حتى قيام سالي باخلاء جلال أباد . ولعل هذا يعكس الغرض الحقيقي الذي دفع محمد اكبر خان الى الحضور الى ممر بوتخاك وهو الحيلولة دون وصول القوات المنسحبة من كابل الى جلال أباد حتى لا تنضم الى قواتها ، وكان لا يزال قليل الثقة في صدق نية البريطانيين . وفي مساء لا يناير اتصل سكينر Skinner مبعوث بوتنجر بمحمد أكبر خان ونقل اليه رغبة القيادة العسكرية في التحرك الى تنزين لانتظار مغادرة سالي لجلال أباد ، لأنه أصبح من الصعب البقاء بالقرب من ممر خرد كابل ، طلب محمد أكبر خان ٤ رهائن لضمان انسحاب سالي على أن يكون منهم شيلتون ولورانس ، الا ان شيلتون رفض تسليم نفسه للأفغان ولم يجبره الفنستون على ذلك(١) تطوع بوتنجر لتسليم نفسه ولكن ماكينزي وضع مكانه ، واكتفى محمد اكبر خان بثلاثة رهائن فقط(١).

استأنف الجيش في ٩ يناير الزحف نحو ممر خرد كابل ولكن الأفغان وباعداد كبيرة قد عسكروا بالقرب من مدخل الممر فتوقف الجيش على أمل ان يذهب محمد اكبر خان ليفرقهم (٣)أبعد محمد أكبر خان الأفغان عن مدخل الممر ودخل الجيش البريطاني الممر بشكل غير منتظم فأطبق الثوار على مؤخرته ، ولعل ذلك بتدبير من محمد أكبر خان (٤)وتمكن الأفغان من الفتك بشلاثة آلاف من القوات البريطانية (٥).

لكن البريطانيين ظلوا على ما هم عليه من سوء حال لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً ازاء هذه الكارثة . اتصلت القيادة البريطانية واقترح الزعيم الأفغان أن يقوم بتوصيل السيدات الإنجليزيات وحمايتهن ضد أخطار هجمات الأفغان

<sup>(1)</sup> Kaye, J.: F.A. war. v.2 p.369.

<sup>(2)</sup> Ferrier, John Philip: Afghanistan. p.358.

<sup>(3)</sup> Asiatic J.; N.S. v.39. p.65.

<sup>(4)</sup> Sykes, p.: Hist of Afghanistan v.2 p.34 - 5.

<sup>(5)</sup> Doodwell The comb. Hist of Brit. India v . 5 . p.510.

الى بشاور وكان هدف محمد أكبر خان أن يضع يده على أكبر عدد ممكن من الأسرى حتى يضمن تنفيذ البريطانيين لشروط الانسحاب(۱)، شقت القوات البريطانية طريقها ثانية وسط هجمات الأفغان وفي ١٠ يناير وصلت الى جاجلاك التي تبعد ٢٤ ميلاً عن تزين(٢)وفي نفس اليوم عقد الفنستون وشيلتون ومحمد أكبر خان اجتماعاً مع زعاء الغيلزاي وعرضوا عليهم ٢٠ ألف جنيه استرليني نظير عدم تحرشهم بالقوات البريطانية(١)وبالفعل وافق زعاء الغيلزاي على العرض الذي قدم لهم الا ان موافقتهم كانت مجرد مراوغة ، فلقد القي محمد أكبر خان القبض على الفنستون وشيلتون ومنعها من العودة الى المعسكر البريطاني كضمان لإخلاء جلال أباد .

بدأ الثوار يتأهبون للهجوم على القوات البريطانية التي فقدت حتى هذا الوقت ما يزيد عن نصف قواتها ، ولذلك وجد البريجادير ازكيوتيل الذي تولى القيادة بعد الفنستون ـ انه من الضروري السير قدماً لانقاذ بقية القوات من خطر هجوم الأفغان (٤) وفي ١٢ يناير بدأت القوات البريطانية اختراق ممر جاجلاك (٥) في طريقهم للهند دون نظام ولم يلتفت الضباط لصيحات الجنود بالتوقف (١٦) وتمكن الثوار من الفتك بأز كيوتيل وعدد من الجنود البريطانيين (٧) . واصل الباقون الانسحاب للوصول الى جنداماك ولحماية أنفسهم من القتال في ميدان مفتوح مع الثوار صعدوا المرتفعات التي كانت في طريقهم ولم يكن لديهم من السلاح سوى ٢٠ بندقية و٤٠ طلقة . حاول الميجور شارلز كريفث ـ قائد القوات الجديد الاتفاق مع الثوار ، ولكن احدى رصاصات الأفغان قتلته (٨). واصلت بقية

<sup>(1)</sup> Kaye, J.: First Afghan war v.2 p.374 - 5. (2) Sykes, p.: Hist of Afghanistan v.2 p.35 - 6.

<sup>(2)</sup> Sykes, p.: Hist. of Afghanistan. v.2. p.35.

<sup>(3)</sup> Same, Lady: A Journal of the disast. R. From Cabul p.267.

<sup>(4)</sup> Walker, Philip: Afghanistan. p.41.

<sup>(</sup>٥) وهو عمر يع بين جبلين يبلغ ارتفاعها ٦٤٢٠ قدماً ويبلغ طوله ميلين وهو ضيق ومظلم نتيجة ارتفاعه الشديد .

<sup>(6)</sup> Asiatic J.: N.S. v.39 p.244.

القوات السير الى جنداماك وهبط تعدادها في ذلك الوقت الى ٧٠ شخصاً. وفي الطريق هاجمهم الثوار ولم يبق منهم غير ٦ أفراد وبالقرب من فتح أباد التي تبعد ١٦ ميلًا عن جلال أباد هاجم الثوار الجنود الستة \_ بقية قوات كابل \_ ولم يصل منهم الى جلال أباد غير واحد هو دكتور بريدون Dr. Brydon في ١٣ يناير ١٨٤٢.

ازاء هذه الكارثة التي أصابت القوات البريطانية في كابل ارتفعت الأصوات في الهند ولندن تطالب بالإنتقام والشأر لسمعة وشرف البريطانيين اللذين داسها الأفغان بأقدامهم ، وتطلب هذا الأمر إرسال قوات جديدة الى أفغانستان ليس بدافع الرغبة في احتلال البلاد ولكن لفك حصار القوات البريطانية في جلال أباد وإطلاق سراح الرهائن ، وهذا ما سنذكره في الفصل التالي .

أما على الجانب الأفغاني فعلى أثر هـزيمتهم للقوات البـريطانيـة ارتفعت روحهم المعنوية ، واندفعوا بالألاف للإنتقام من بقية القوات المتمركـزة في جلال أباد وقندهار وغزنة .

# الموقف في جلال أباد :

سبق القول بأن الجنرال سالي لم يستطع مساعدة ماكناجتين نظراً لوجود المعديد من الجرحى والمرضى بين قواته ، ونقص المؤن التي تمكّنه من الوصول الى كابل بالإضافة الى هجمات القبائل المتوقعة عليه وخصوصاً عند ممر خرد كابل ولذلك توجه الى جلال أباد في ١٢ نوفمبر ١٨٤١ وبدأ في تحصين المدينة (٤)وظل يتابع بقلق بالغ أنباء المفاوضات التي كانت تجري بين القيادة العسكرية في كابل والثوار الأفغان وفي ٢٩ ديسمبر حمل عبد الغفار خان ـ الذي عينه الثوار الأفغان حاكماً على جلال أباد ـ تعليمات من الجنرال الفنستون والكولونيل بوتنجر بشأن إخلاء المدينة والإنسحاب ثانية إلى الهند ولكن محمد أكبر خان كان يحرض عن

<sup>(1)</sup> Walker, philip: Afghanistan p.42.

<sup>(2)</sup> Kohzad, A: In the Nighlight of modern Afghanistan p.97.

طريق مبعوثية سكان المناطق المجاورة لجلال أباد على تحطيم القوات البريطانية الأمر الذي دفع بسالي الى عدم الإلتزام بطلب الجنرال الذي يقضي بالإنسحاب وآثر الإنتظار لمزيد من التعليمات (١) ولما وصل بريدون ونقل نبأ الكارثة التي حلّت بقوات كابل طالب جورج برود فوت ـ أحد ضباط المهندسين سائي بالتمسك بجلال أباد حتى النهاية أو الإنسحاب فوراً الى بشاور عن طريق محر بولان وكان هدف برودفوت هو أن يتخذ سائي قراراً سريعاً حتى لا تواجه القوات البريطانية المتمركزة في جلال أباد المصير الذي لاقته قوات كابل. قرر سائي البقاء في جلال أباد وبدأ المهندسون في تقوية تحصينات المدينة.

بعد فشل محاولة ويلدWild (٢) للتقدم الى أفغانستان تقدم محمد أكبر خان في ٢٢ يناير على رأس قوات كبيرة من الأفغان لمحاصرة جلال أباد بعد أن قطع اتصالات المدينة عبر ممر خيبر(٢).

في هذه الأثناء دفع محمد أكبر خان بأعداد هائلة من الأفغان لمحاصرة جلال أباد<sup>(1)</sup>. تعقد الموقف أمام سالي وكان يخشى أن تتكرر كارثة كابل ، وطالب بانعقاد مجلس الحرب الذي كان يتكون من ضباط وحداته المختلفة في ٢٦ يناير<sup>(٥)</sup>وحضر ماك جريجور المندوب السياسي الإجتماع وأوضح سالي وجهة نظره أمام المجلس ذلك ان شركة الهند الشرقية تعمل القليل من أجل إنقاذهم ورأى أنه من الأفضل وجوب التفاوض لإخلاء البلاد وعرض على أعضاء المجلس الشروط التي اعتبرها مناسبة وهي : تسليم ٤ رهائن من الإنجليز

Kaye, J.: F.A. war. v.2 p.354.

<sup>(</sup>١) رسالة سالي في ٩ يناير الي بوتنجر انظر :

 <sup>(</sup>٢) قرر الحاكم العام للهند ارسال لواء بقيادة ويلد الى أفغانستان ، الا أن القبائل الأفغانية في الممرات الشرقية وقفت في وجه هذه المحاولة وسنذكر هذا في الفصل التاسع .

<sup>(3)</sup> Kohzad, Ahmed: In the Nighlight of modern Afghanistan p.98.

<sup>(4)</sup> Farlane, M.: Hist. of Brit. India. p.553.

<sup>(5)</sup> Kohzad, Ahmed: In the Nighlight of modern Afghanistan p.98.

لإثبات اخلاصهم . ارسال حامية أفغانية لحماية قوات جلال أباد بـرئاسـة محمد أكبر خان على أن يزود الأفغان القوات البريطانيـة بالعـربات والمؤن<sup>(١)</sup>، يسحب محمد أكبر خان قواته المتمركزة في لوغمان .

ويقدم الأفغان سلطان جان وابن أمين الله خان ، وابن نواب زمان خان وبعض الزعماء القبليين رهائن قبل تحرك القوات البريطانية من جلال أباد على أن يتم التبادل بين كلا الطرفين في بشاور .

كان من الواضح أن غالبية أعضاء المجلس يرغبون في الإنسحاب ولكن برودفوت أعلن أنه من المستحيل أن تتركهم الحكومة وحدهم وتقف ساكنة لضياع سمعتها الحربية في أفغانستان وخصوصاً أن هناك حاكماً عاماً جديداً للهند في الطريق وهو يعني بـذلك النبرة Ellenbaurgh الذي عين خلفاً لأوكلاند . وفي اليوم التالي عقد مجلس الحرب ثانية وكانت غالبية أعضاءه في جانب الإنسحاب(٢)ولكن برودفوت عارض ثانية وفي تلك الأثناء وقف ماك جريجور وأعلن أن الجيش البريطاني في أفغانستان قد تحطم (٣)وأبدى قلقه لوجود رهائن إنجليز في أيدي الأفغان ولكن سالي قاطعه بأنه سوف يقتل أحد الرهائن الأفغان إذا ما حاول الثوار نقض الإتفاقية ووقف برودفوت قائلاً : « ماذا ستفعل إذا ما هدد الأفغان بقتل اثنتين من السيدات الإنجليزيات أمام عيوننا مقابل ما قتلته ؟ وبعد مناقشات حامية أقرّت شروط الإنسحاب أما من ناحية الرهائن ، فلقد تطوع ماك جريجور أن يكون أحدهم ولكن برودفوت تشكك في صحة نوايا محمد أكبر خان بشأن الإنسحاب وطالبهم بوجوب تسليم جميع الأسرى الإنجليز المسوجودين في أيدي الأفغان كشرط لإخلال جلال

<sup>(1)</sup> Kaye, J.: F.A. war v.3. p.57.

<sup>(2)</sup> Ibid. p.58 - 9.

<sup>(3)</sup> Ibid. p.60.

<sup>(4)</sup> Ibid. p.61.

أباد (١)واستطاع بـرودفوت ان يستميـل الى جانبـه كل من مـانتيث Manteath ، داني Abbot ، أبوت Abbot وهم أعضاء في المجلس . وأخيراً أجبرت القيادة العسكرية على رفض الإنسحاب وبدأت القوات البريطانية في جلال أباد في تقوية دفاعاتها على أمل انتظار تقدم الجنرال بولاك \_ قائد قوات الإنقاذ (٢). إلا أنه حدث في ١٩ فبراير زلـزال حـطم جميـع الإستحكـامـات التي كـان الجنـود البريطانيون قد أقاموها خلال الفترة الماضية وأخذوا يعيدون بناءها من جديد في أواخر فبراير (٣) في هذه الأثناء تجمع الثوار الأفعان حول المدينة وأخذوا يطلقون النار من خلف الحدائق ، فتحرك داني في ١١ مارس من بوابة بشاور لمحاولة دحر الأفغان من مواقعهم ، إلا أنه تراجع سريعاً إلى داخـل المدينـة فقد اكتشف ان الأسلحة التي في حوزته لا تكفيه إلا للدفاع عن النفس. بدأت كمية المؤن في التناقص داخل المعسكر البريطاني(٤)وكان سالي يتوقع وصول الإمدادات في ۲۰ مارس وحتى ۲۷ مارس لم تصله المؤن(٥) حاول محمد أكبر خيان فرض حصيار قوي على المدينة فخرج سالي على رأس قوات كبيرة تسانده نيران المدفعية لمواجهة الأفغان ، وكان الزعيم الأفغاني مستعداً لملاقاته فقد وضع قواته التي بلغ تعدادها ستة آلاف مقاتل أمام المعسكر البريطاني وعلى يمينه إحدى القلاع الأفغانيـة وعلى يساره نهر كابل ، طلب سالي من داني مهاجمة القلعة الصغيرة ولكن داني لقى حتفه وتأخر الهجوم . انتهز الأفغان تلك الفرصة وسددوا عدة ضربات شديدة الى القوات البريطانية ‹٢٦ولكن سالى أصدر أمراً بالهجوم العام على الثوار وخاض الثوار الأفغان حرباً عنيفة ضد سالي الا أنهم اضطروا للتراجع الى لوغمان﴿٧٠كلتفوق البريـطانيين بـأسلحتهم الحديثـة ، واستمر الـوضع هكـذا حتى

<sup>(1)</sup> Ibid. p.63.

<sup>(2)</sup> Kohzad, Ahmed: In the Nighlight of modern Afghanistan. p.98.

<sup>(3)</sup> Hansard's. p. Debates v.64. p.963.

<sup>(4)</sup> Kaye, J.: F.A. war. v.3 p.71.

<sup>(5)</sup> Ibid. p.72.

<sup>(6)</sup> Ibid. p.95 - 7.

<sup>(4)</sup> Ibid. p.98.

وصلت حملة الإنقاذ التي يقودها الجنرال بولاك .

#### الموقف في قندهار:

ظلت القوات البريطانية في قندهار تابع مجرى الأحداث في كابل دونما حراك وبعد الإتفاقية التي عقدها بوتنجر مع الثوار الأفغان أرسل مدير مكتب الجنرال الفنستون في ٣ يناير الى الجنرال نوت ـ قائد القوات البريطانية في قندهار ـ يطلبنه التقدم الى كابل في طريق عودته الى الهند بدلاً من شيكاربور(١).

أرسل الزعماء الأفغان محمد عطا خان لإشعال الشورة ضد الإنجليز في افغانستان الغربية ، وبالفعل انضمت جميع القبائل الى صفه ووجد الجنرال رولنسون ـ المسؤول السياسي ـ ضرورة إتخاذ إجراءات فعالة لكبح جماح الثوار والحفاظ على استقرار الأوضاع في الأراضي المجاورة لقندهار(٢).

جمع رولنسون زعهاء المدينة وطالبهم بأداء قسم الولاء لشجاع الملك ولابنه تيمور كها أجبر علهاء الدين أيضاً على تقديم فروض الطاعة وألقى القبض على أسر زعهاء المدينة واعتبرهم رهائن لدى الضباط البريطانيين . أما الزعهاء أنفسهم فقد صحبهم ابن تيمور خان الى الحدود الشمالية لإثارة قبائل تلك المناطق ضد الباركزاى والمجاهدين .

وبهذه الطريقة نجح رولنسون في تهدئة الأوضاع في قندهار والمناطق المجاورة (٣) إلا أنه لم يستطع القضاء على المقاومة الأفغانية فلم يلبث الجنباز - ( اللذين كانوا يشكلون بقايا فرقة زيمندار التي ثارت ضد نظام الضرائب التعسفي وأشعلت ثورة السادوزاي في أفغانستان الغربية في أواخر ١٨٤٠ - / أن

<sup>(1)</sup> Ibid. p.125.

<sup>(2)</sup> Ibid. p.125.

<sup>(3)</sup> Ibid. p.131.

هاجموا مدينة قندهار ثانية إلا أن رولنسون تمكن من صدهم ، ولكنهم تقدموا نحو جيرسك وكان رولنسون يخشى أن يستولي الجنباز على الأموال والذخيرة البريطانية الموجودة في تلك المدينة واعتزم السير الى جيرسك إلا أن الجنباز كانوا أسرع منه واستولوا على الخزينة البريطانية . انضمت قبائل الغيلزاي للثوار ، وأصبحت قوات الإحتلال في قندهار أمام خطر يوشك أن يزعزع أركانها ، فمواقع الثوار لا تبعد عن قندهار إلا خسة أميال فقط ولذلك قرر الجنرال نوت التحرك على رأس قوات ضخمة لمواجهة الثوار ، ويقول (نوت ) في مذكرته الى السكرتير العسكري لقندهار (بعد السير مدة ٤ ساعات فوق بلاد صعبة السكرتير العسكري لقندهار (بعد السير مدة ٤ ساعات فوق بلاد صعبة أصبحت على مرأى من جيش الثوار الذي كان يتراوح تعداده بين ١٥ ـ ٢٠ ألف والذي تمركز في كيلاتشوك Killachuk على الجانب الأيمن لنهر أرغنداب )(١).

عبر نوت نهر ارغنداب ولم تستطع قوات الثوار الصمود في وجه المدافع المبريطانية فأضطروا الى التقهقر في الجانب الآخر . حاول محمد عطا خان مبعوث زعهاء كابل ـ المقاومة داخل كيلاتشك إلا أن القوات البريطانية اقتحمت القلعة وقتلت جميع سكانها . أرسل محمد عطا خان في طلب إمدادات لمدحر البريطانيين إلا أن الإمدادات لم تصله من كابل في الوقت المناسب(٢).

حاول رولنسون بث روح الفرقة والإنقسام بين صفوف الثوار وخصوصاً بين السادوزاي ، والباركزاي باعتبارهم أكبر عصبيتين قبليتين فإذا ما اشتعلت الحرب بينها فإن قوة الثوار سوف تضعف ان لم تتلاشى . طالب رولنسون السادوزاي بنصرة شجاع الملك الذي أجبره الثوار على حد قوله على الخشوع لسيطرتهم وحثهم لنصرته باعتباره أحد أبنائهم (٣)ولكن السادوزاي كانوا يشعرون

<sup>(</sup>١) انظر مذكرة الجنرال نوت الى السكتير الحربي لقندهار .

Kaye, J.: F.A. war v.3 p.137.

<sup>(2)</sup> Ibid. p.138.

<sup>(3):</sup>Ferrier, John Philip: Afghanistan p.378.

بكراهية نحو شجاع الملك نتيجة نظام الضرائب المتعسف الذي فرضه عليهم ، وحرمانهم من الإمتيازات التي تتمتع بها الأسر المالكة بالإضافة الى معاملة شجاع الملك السيئة لزعهاء السادوزاي الـذين ثاروا ضده في أواخر ١٨٤٠ كما رأينا في الفصل السابق .

ولما فشلت سياسة رولنسون في إشعال نار العصبية القبلية(١)تحـرك سريعــاً لمواجهة خطر الأفغان فعمل على توطيد إقدامه داخل قندهار فأصدر أمرأ في ٣ مارس يقضى بإخراج جميع الأفغان من داخل المدينة ما عدا بعض التجار المسالمين ، واستمرت عملية الطرد حتى ٦ مارس حيث تم إخراج ما يقارب من ألف أسرة تراوح عددها من ٥: ٦ آلاف نسمة (٢). وفي ٧ مارس خرج الجنرال نوت لمواجهة الثوار الأفغان بقيادة صوفتر جانج Sufter Jung \_ إبن شجاع الملك الذي انضم الى صفوف الشوار ضد أبيه شجاع الملك بعد أن أغلق جميع بوابات المدينة ما عدا بوابة حيرات وجزءاً من بـوابة شيكـاربو وحمل معهن جميع المدافع وضمت صفوفه الجزء الأعظم من القوات البريطانية في المدينة . إزاء تلك القوات الضخمة تراجع الشوار الأفغان ، وطاردهم نوت حتى نهر أرغنــداب . تجمـع الأفغــان في ٩ مـارس عــلي المـرتفعــات المطلّة عــلي نهر أرغنداب ، ٣) وأخذوا يقذفون البريطانيين بنيرانهم . قررت القيادة القيام بحركة التفاف من حول المرتفعات فتقدم الكابتن وايت White على رأس كتيبتين من المشاة من على يمين المرتفعات واللفتنانت ويكفيلد Wakefield من على شمالها ، وتمكُّنا بالفعل من دحر الثوار(٤). عاد الثوار إلى الطهبور مرة أخرى في ١٠ مارس وتمكنوا من الإستيلاء على مدينة قندهار القديمة ثم اتجهـوا نحو مـدينة قندهار الجديدة وأشعلوا النار في بوابة حيرات ، وبالرغم من النيران القويـة التي

<sup>(1)</sup> Kaye, j.: First. A. war. v.3 p.147 - 8.

<sup>(2)</sup> Ibid.p.149.

<sup>(3)</sup> Hansard's: p. Debates. v.66 p.963.

<sup>(4)</sup> Kaye, J.: F.A. war. v. 3 p.151.

كانت تصبها مدافع الحامية والتحصينات البريطانية إلا أن الثوار واصلوا الزحف بل واندفعوا بقوة عبر البوابة وهم يرددون الأناشيد الحماسية الدينية ( وصاح بعضهم مطالباً الأمير تيمور بالإنضمام اليهم ) .

بعد هذا النجاح تراجع الثوار من تلقاء أنفسهم خارج المدينة دون سبب واضح (۱) وبدأ الثوار الأفغان من قبيلة السادوزاي الذين تمركزوا في كيلاتشوك يشنون غاراتهم على القوات البريطانية وفي ٢٥ مارس اشتبكوا مع قوة بريطانية بقيادة الكولونيل ويمبر وكبدوه خسائر فادحة اضطر بعدها الى طلب النجدة من قندهار تقدم الجنرال نوت على رأس التعزيزات ولكن السادوزاي انسحبوا قبل وصول نوت (۲).

### الموقف في غزنة :

بعد الانتصارات التي أحرزها الثوار في كابل أرسلوا المبعوثين من قبلهم الى غتلف مقاطعات أفغانستان لإثارة سكان تلك الجهات ضد البريطانيين فأرسلوا شمس الدين خان الى غزنة . وحينها سمع الوطنيون بقدوم رسول الثوار شددوا ضرباتهم على البريطانيين في غزنة ، فأغلقت الحامية التي بلغ تعدادها مع جندي أبواب القلعة على نفسها بعد أن طردت الأفغان الذين كانوا بداخلها وتمكن الثوار من دخول القلعة ودار اشتباك عنيف مع قوات الإحتلال البريطانية دام ٤ أيام انتصر فيها الأفغان وأسرع الجنود البريطانيين الى بالاحصار (غزنة) محتمين فيها.

أرسل الثوار الأفغان الى القائد البريطاني طالبوه بالإنسحاب الى الهند دون اعتراض منهم وإلا فإنهم سيفجرون القلعة . طلب القائد البريطاني إرسال مذكرة بهذا الشأن الى القيادة في جلال أباد على أن يتوقف إطلاق النار بين الجانبين حتى يتلقى الرد من قيادته ، وأن يدفع مقابل ذلك ألف جنيه

<sup>(1)</sup> Ibid. p.153.

<sup>(2)</sup> Ibid. p. 156 - 63.

استرليني . . تسلم شمس الدين المذكرة من قائد الحامية وبدلاً من إرسالها إلى جلال أباد قام بتسليمها بنفسه الى الزعاء في كابل وتأخرت عودته لغزنة بسبب سقوط الجليد (١) ولما عاد الى المدينة فوضه سكانها بعقد تسوية مع الحامية البريطانية . انتشرت في هذا الوقت المجاعة بين جنود الحامية البريطانية فكانوا يتناولون غذاء الخيول . أما بالنسبة للمياه فكانوا يذيبون الجليد للحصول عليها . أرسل شمس الدين خان الى قائد الحامية أمراً من شجاع الملك يقضي بإخلاء الإنجليز لغزنة والإنسحاب الى الهند . وكان شجاع الملك تحت ضغط الزعاء الأفغان يرسل الأوامر الى القوات الإنجليزية يطالبهم بترك البلاد إلا أنه في الوقت نفسه كان يرسل رسائل أخرى مع نفر من اتباعه الى القواد الإنجليز في الوقت نفسه كان يرسل رسائل أخرى مع نفر من اتباعه الى القواد الإنجليز في المؤمر الى ذلك ولا يعني أنه يحقد على الإنجليز أو يسرغب في مغادرتهم البلاد .

أصر بالمير Palmer قائد حامية غزنة على رؤية أمر شجاع الملك واعتبر شمس الدين خان أن هذه حيلة سياسية فصمم على القبض على أفراد الحامية وسلبهم ممتلكاتهم (٢) وبالفعل استطاع الأفغان في ٦ مارس دخول بالاحصار في غزنة (٣) وسلم الكولونيل بالمير ٣٠ ألف جنيه استرليني وكل غازن بالاحصار لشمس الدين خان وحينها وجد ثوّار غزنة أنهم لم يغنموا شيئاً انقضوا على أفراد الحامية وسلبوهم ممتلكاتهم وساقوا العديد منهم الى بيوتهم واستخدموهم في للعمل في الحقول وتنظيف الإسطبلات ، وسلم بعض الضباط الإنجليز أنفسهم الى شمس الدين خان خوفاً من انتقام الثوار منهم . بدأ شمس الدين في تنظيم ادارة غزنة والمناطق المجاورة لها(٤) استعداداً لمواجهة قوات الإنقاذ البريطانية التي قدمت إلى أفغانستان بقيادة الجنرال بولاك .

<sup>(1)</sup> Kohzad, Ahmed: In the Nighlight of modrn Afghanistan p.72.

<sup>(2)</sup> Ibid. p.73.

<sup>(3)</sup> Farlane, M. Hist. of Brit. India. p.556.

<sup>(4)</sup> Kohzad, Ahmed: In the Nighlight of modern Afghanistane p.74.

#### الغصل التاسع

## هملة الانتاذ والانسماب النهائي من أنفانستان

- ١ ـ موقف حكومة شركة الهند الشرقية .
  - ٢ وضع القوات في بشاور .
  - ٣ ـ النبره والحرب الأفغانية .
  - ٤ تقدم بولاك نحو جلال أباد .
    - ٥ ـ تقدم انجلند الى قندهار .
- ٦ بولاك يعارض الإنسحاب ويصر على التقدم نحو
   كابل .
  - ٧ ـ الموقف في قندهار .
    - ٨ تراجع نوت .
  - ٩ نوت يسلب ضريح محمد سلطان .
    - ١٠ ـ الأوضاع في كابل .
      - . ١١ ـ فتح جانج
    - ١٢ ـ دخول الإنجليز كابل .
    - ١٣ إعلان سيملا . اكتوبر ١٨٤٢ .
  - ١٤ انسحاب القوات البريطانية من أفغانستان .
    - ١٥ أسباب فشل الحرب الأفغانية .
      - ١٦ نتائج الحرب.

### موقف حكومة شركة الهند الشرقية:

حينها وصلت أنباء الكارثة التي حلَّت بالقوات البريطانية المنسحبة من كابل الى أوكلاند الحاكم العام للهند ، شعر بخيبة أمل وكان يفزع من إتخاذ أية إجراءات عسكرية جديدة لإعادة الإستقرار البريطاني في أفغانستان(١)رغم الطلبات العاجلة التي كانت تبعثها قيادة كابل ، ففي أوائل ديسمبر كتب الي جاسبير نيقولس القائد العام للقوات البريطانية في الهند يقول ( من الواضح لي أننا لا نفكر في إرسال جيوش جديدة لإعادة غزو ما نحب أن نفقده ، ان الصعوبة لن تكون في القتال وإحراز الإنتصار ولكن في الإمدادات والتحرك والعربات . . . . . ان القوات في أفغانستان بأعداد كافية ولكن يجب امدادهم بالمزيد ، ولا تستطيع التعزيزات أن تصل في الوقت المناسب وستكون في النهاية كارثة فهي ستزيد فقط في حجم الكارثة )(٢)، ومع ذلك فكر أوكلانـد في إرسال لواء فقط لنجدة قوات سالى في جلال أباد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه والإنسحاب باسهل البطرق وأسرعها ، وقد عكس ذلك في رسالته الى القائد العام بقوله ( يجب أن تتحرك سريعاً وتجمع قواتنا في بشاور ، إن قواتنا للنجدة محدودة للغاية وسيعطى تقدمنا الى جلال أباد الأمان لسالى ، ان لواء واحد مع مساندة السيخ سيكون كافياً ، وإزاء ما أصابنا في كـابل فـاننـا لا نستـطيـع ان نجـازف مـرة أخرى . . . )<sup>(۳)</sup>.

تقدمت القوات المقترح إرسالها لأفغانستان الى بشاور في يناير ١٨٤٢ وبلغ تعدادها ٣ ـ آلاف جندي بقيادة البريجادير ويلد الا أن هذه القوات كانت تنقصها المدفعة (٤).

زحف الكولونيل موسلي Mosley على رأس كتيبتين في ١٥ يناير نحو علي

<sup>(1)</sup> The Brit. Mus.:PS. 2096. ADD. 37702.

<sup>(</sup>٢) رسالة اوكلاند الى القائد العام في ٢ ديسمبر ١٨٤١ إنظر المرجع السابق نفس الملف .

<sup>(3)</sup> The Brit. Mus. : P.S. 2096. ADD. 37706.

<sup>(4)</sup> Kaye: J.: F.A. war p.34 - 5.

مسجد، وتمكن من السيطرة على هذا الحصن في اليوم التالي بعد قليل من الصعوبات (١) قرر ويلد في ١٩ يناير الإلتحاق بالقوات البريطانية في على مسجد لتقديم المؤن لها، إلاّ أن السيخ رفضوا التقدم واشتبكوا مع القوات البريطانية وقد جرح خلال الإشتباك البريجاديرويلد (٢). تراجع السيخ الى بشاور إلا أن الجنرال آفيتابل ـ حاكم بشاور ـ أغلق أبواب المدينة في وجه القوات السيخية المتمردة، وتمكن ويلد من إعادة النظام بين قواته وتحرّك بها إلى على مسجد ولكن الأفغان ظهروا على المعتدين الأمر الذي أدّى الى إضطراب النظام بين القوات البريطانية التي أخذت في إطلاق النيران دون هدف محدد، وفشلت نداءات الضباط والبريجادير لحث القوات على التقدم، في الوقت الذي أخذت فيه المدافع البريطانية الى التراجع (٢).

أما القوات التي كانت موجودة في علي مسجد فقد قـرر الكولـونيل مـوسلي في ٢٣ ينـاير تحت وطـأة المناخ القـاسي ونقص المؤن إخلاء الحصن والتـراجع الى بشاور<sup>(4)</sup>.

### وضع القوات في بشاور:

عينت حكومة شركة الهند الشرقية الجنرال بولاك قائداً لقوة الإنقاذ الى أفغانستان ، ووصل بشاور في ٥ فبراير ١٨٤٢ ووجد عدداً كبيراً من لواء ويلد قد أصيب بالملاريا ، كها أن اعداداً كبيرة منهم كانت تخشى التقدم عبر الأراضي الأفغانية . اجتمع بولاك بأفراد اللواء وحثهم على مزيد من الجرأة والإقدام ، وفي نفس الوقت كانت رسائل سائي وماك جريجور تطالبهم بالتقدم السريع (٥٠)، ولم يستطع بولاك التحرك فمحاولات لورانس للحصول على مساعدة القوات

<sup>(5)</sup> Hansard's: p. Debates. v.66 p.959.

<sup>(1)</sup> Ibid. p.37.

<sup>(2)</sup> Sykes, p.: Hist. of Persia. v.2 p.39.

<sup>(3)</sup> Kaye, J.: F.A. war v.3 p.39 - 40.

<sup>(4)</sup> Walker, Philip: Afghanistan p.43.

السيخية في بشاور قد فشلت (١) بالرغم من الإجتماعات التي عندها مع غولاب سينغ - أمير السيخ - الذي وصل بشاور في ١٤ فبراير ، وكتب لورانس الى حكومة الهند يقول هانني اعترف ليس عندي احتمال لأي مساعدة من القوات السيخية ه (٢) ولذلك تقرر إرسال كليرك Clerk - المندوب البريطاني في بشاور الى طلب المعونة من حكومة السيخ ووصل في ٢ مارس أمرتور Umritsur (٣) وفي ه مارس عقد اجتماع بين كليرك ودهيان سينغ Phyan Singh - زعيم السيخ وطالب كليرك مساعدة السيخ من أجل إنقاذ لواء سالي، وأجاب المهراجا أن السيخ يرغبون في مساعدة المحكومة البريطانية ولكن ذلك الأمر يتطلب تفكيراً ، ولا أن كليرك كان يرى ان الأمر لا يحتاج إلى دراسة فهي مسألة حياة أو موت للحامية في جلال أباد (٤) ولكن دهيان أوضح لكليرك أنه ما دام الأمر كذلك فلماذا لم ترسل بريطانيا قواتها لإنقاذ حاميتها وانتهى الإجتماع على أن يرسل المهراجا تعليمات الى غولاب سينغ في بشاور للتعاون السريع والشابت مع الجنرال بولاك ، وقد اتخذ أمير السيخ هذا القرار حتى يتجنب عداء بريطانيا ولكن السيخ لم يثبتوا حسن نيتهم وإخلاصهم وتعاونهم مع بريطانيا (٥).

#### النبرة والحرب الأفغانية:

وصل النبرة ـ الحاكم الجديد للهند ـ كلكتا في ٢٨ فبراير ١٨٤٢ ، ولم يكن غريباً عن الأوضاع في وسط آسيا ، فقد كان رئيس مجلس إدارة شركة الهند الشرقية منذ عام ١٨٢٨ (١)وكانت وجهة نظره ان الحكومة البريطانية ليست مجبرة لأن تخاطر بجيوشها لدعم معاهدة يونيو ١٨٣٨ (٧)وطالب الجميع بأن يمنحوه

<sup>(1)</sup> Kaye, J.:F.A. war v.3 p.75.

<sup>(2)</sup> Ibid. p.76.

<sup>(3)</sup> Ibid. p.78.

<sup>(4)</sup> Ibid. p.18.

<sup>(5)</sup> Kaye, J.: F.A. war v.3 p.81.

<sup>(6)</sup> Mersey, viscount: The vicevoys and Gov. Generals of India. 1757 - 1947. p.43.

 <sup>(</sup>٧) عقدت هذه المعاهدة بين شجاع الملك ورانجيت سينغ وحكومة شركة الهند . الشرقية ،
 راجع الفصل الرابع .

التأييد من اجل إنقاذ الهند ، ولكن النبرة لم يكن حازماً في قراراته بل كان في كثير من الأحيان متردداً . أوضح النبرة المهمة التي تقوم بها قوات الانقاذ في رسالته الى القائد العام في ١٥ مارس ١٨٤٢ حين قال « لقد واجهنا عداء عام من قبل شعب افغانستان واتخذ عدائهم لنا الطابع الديني الى جانب الطابع الوطني ، ان مما يجب اتخاذه يعتمد في المكانة الأولى على سلامة أفراد الحامية . . . وأخيراً الى إعادة سمعتنا العسكرية عن طريق تسديد بعض الضربات البارزة والحاسمة الى الأفغانيين والتي تظهر لهم ، ولرعايانا ، ولحلفائنا أننا نملك القدرة على توجيه العقوبة لأولئك الذين يرتكبون أعمالاً وحشية ، وأننا سننسحب أخيراً من أفغانستان ليس لنقص في وسائل المحافظة على مواقعنا ولكن لاقتناعنا بأن الملك الذي أجلسناه ليس لديه ـ كما تصورنا على نحو خاطىء ـ تأييد الأمة التي سوف يحكمها ( يقصد بذلك شجاع الملك ) . . ه(1).

### تقدم بولاك نحو جلال أباد:

وصلت قوة الانقاذ بشاور في ٢٩ مارس وكانت تتكون من قوات سيخية وبريطانية الى جانب لواء ويلد الذي كان في بشاور من قبل ، ووضع بولاك ترتيبات دخول عمر خيبر اذ عقد اتفاقية مع قبائل الفريدي تقضي ببقاء عمر خيبر مفتوحاً نظير مبلغ من المال ولكن ظهور محمد أكبر خان بالقرب من علي مسجد دفع قبائل الفريدي الى نقض الاتفاقية (2). وصل بولاك جوم رود في ٤ ابريل وواصل سيره الى عمر خيبر في الصباح التالي (3). وبالرغم من الأمطار الشديدة وتأخر قوات السيخ وهروب العديد من الجنود من صف ويلد وعدم وجود العربات الكافية لنقل الذخيرة زحف بولاك الى عمر خيبر حيث أقام أهل المنطقة حاجزاً قوياً من الحجارة الكبيرة وفروع الأشجار الضخمة (4) إلا أنهم لم يبذلوا

<sup>(</sup>١) رسالة النبرة الى القائد العام في ١ مارس انظر :

Sykes, p.: Hist. of Afghanistan v.2 p. 39 - 40.

<sup>(2)</sup> Kaye, j.: F.A. war v.3 p.84.

<sup>(3)</sup> Walker, Philip: Afghanistan p.43.

<sup>(4)</sup> Kaye, J.: F.A. war v.3 p.88.

الثوار الأفغان قاموا بالهجوم عليها وكبدوها خسائر في الأرواح(1).

تقدمت بقية القوات بعد ذلك الى عمر خيبسر في ٥ ابريل بعد أن صعدت بعض القوات لتطهير المرتفعات من القبائل الأفغانية . سلكت القوات السيخية درباً آخر غير الذي سلكه بولاك ولاقت في طريقها الى علي مسجد بعض المقاومة من جانب رجال القبائل ، ولما كان بولاك يشك في إخلاص السيخ له فقد عسكر في علي مسجد بعيداً عن القوات السيخية (2). وفي ٨ ابريل تقدم بولاك نحو لوندي السيال التي تبعد عن علي مسجد بعشرة أميال ، وفي ١٨ أبريل وصل الى جلال أباد وأطلقت المدفعية البريطانية في المدينة ١٧ طلقة تحية له (3) أما القوات السيخية فقد بقيت في علي مسجد حتى أوائل مايو ثم رجعت ثانية الى جوم رود دون مواصلة السير الى كابل (4).

#### تقدم انجلند الى قندهار:

تقرر زحف البريجادير انجلند England لتعزيز قوات نوت في قندهار عن طريق الجبهة الغربية . تقدم انجلند من دادور في ٧ مارس وكان من المقرر أن يصل الى كويتا في نهاية الشهر على ان يترك فيها جزءاً من قواته ويواصل الجزء الباقي التحرك لمساندة نبوت في قندهار(5) . وفي ٢٨ مارس وصل الى قرية هيكلزاي بالقرب من عمر بولان ، وكان انجلند يجهل طبيعة البلاد وتحركات الثوار الذين تمركزوا بقيادة محمد صادق خان على مرتفعات هيكلزاي ولم يرسل نوت مساعدة لانجلند تمكنه من اجتياز الممر . تقدم انجلند وألقى بقذائفه على الثوار الذين خاضوا وبشجاعة حرباً عنيفة ضده وكبدوه ما يقرب من مئة قتيل وجريح(6) ، وكتب من معسكره الذي يبعد ١٣ ميلًا غيري هيكلزاي الى

<sup>(1)</sup> Ibid. p.90.

<sup>(2) [</sup>bid. p.91.

<sup>(3)</sup> Sykes, p.: Hist. of Afghanistan. v.2 p.46.

<sup>(4)</sup> Farlane, M.: Hist. of Brit. India p.558.

<sup>(5)</sup> Sykes, p. Hist. of Afghanistan v.2 p.47.

<sup>(6)</sup> Kaye, J.:F.A. war v.3 p.168.

<sup>(1)</sup> Ibid. p.170 - 2.

هامرسكي Hammrsky \_ سكرتير الكولونيل مارشال Marshall الحربي يقول. . «عزيزي هامرسكى، اريد ان تخبر الكولونيل مارشال أنه لما كان الثوار قد عززوا أنفسهم كثيراً من قندهار ولم يحموا أنفسهم بالمتاريس بسبب كشفهم لنا على هذا الجانب فانني سأتراجع الى هيكلزاي فوجودي هنا لا فائدة منه، وسيجلب لي إهاناتهم ، ومن المحتمل إذا لم يكن الموقع في هيكلزاي حسناً، لأنه يوجد بها أراض رملية ناعمة في المؤخرة فسأتراجع الى كتشلاك فعندي الكثير الكثير من القتلي والجرحي بفعل الأعداء وزادت امتعتى، في حين وسائـلي للدفاع عنهـا نقصت . إذا ما كان الكولونيل عن طريق معرفتك يعتقد ان عمر كتشلاك قد احتل ، أرجو أن يقوم بالعمل للاحتفاظ الممر مفتوحاً فالعدو أقوى مما كان يتوقعه أحد ولذلك سأنتظر التعزيزات حتى أحاول التقدم مرة اخرى . . . ٥١٠٠. وفي ٢٨ أبريل وبعد انقضاء شهر كامل لهزيمته أمام الشوار في هيكلزاي ، تحرك انجلنـد بعد ان وصلت اليـه التعزيـزات ، كان الثـوار متحمسين لانتصـارهم . قسمت القوات البريطانية الى ثلاثة أقسام الأول بقيادة الميجور سيمون Simmon وكان عليه اقتحام المرتفعات من الجهة الشمالية ، الثاني بقيادة الكابتن ودبيرن وكان عليه مهاجمة المرتفعات من الجهة اليمني حيث كانت نكسة الشهر الماضي أما القسم الثالث الذي تولى قيادته بـراون Browne فهو قـوة احتياطيـة . وفي صباح ۳۰ ابریل دخلت قوات انجلند عمر کوجك (۱) بعد ان دحرت قوات الشوار ، ولكن انجلند قرر التوقف في حين حثه الضابط السياسي الكولونيـل ستاكى Stacy على التحرك (٣). وفي هذه الأثناء وصلت قوة المساندة التي كان نـوت قد بعث بهـا لانجلند من قنـدهـار وعبـر ممـر كـوجـك ودخـل المـدينـة في ۱۰ مایو<sup>(٤)</sup>.

# بولاك يعارض الانسحاب ويصر على التقدم:

اصدر النبرة في ٢٨ أبريـل أمـراً الى بـولاك يقضي بسحب كـل جنـدي

<sup>(1)</sup> Ibid. p.174.

<sup>(3)</sup> Ibid. p.180.

<sup>(2)</sup> Ibid. p.179.

<sup>(4)</sup> Doodwell: The camb. Hist. of Brit. India v.5 p.515.

بريطاني في أفغانستان الى بشاور ، ولكنه سمح بتأخير الإنسحاب إذا ما كانت هناك مفاوضات لإطلاق سراح الأسرى البريطانيين أو مهاجمة الأفغان لهم ، وقال لبولاك صراحة « ان الظرف الوحيد الذي أسمح لك به في التأخير هو إذا ما كانت هناك مفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى البريطانيين أو إرسال قوات لفك أسرهم ، وإذا كان العدو في كابل يقوم بالتحرك لمهاجمتكم . . ه(١).

كان هذا القرار مصدر دهشة للقادة العسكريين البريطانيين في أفغانستان فاعتبره بولاك غير حكيم وأرسل له في ١٣ مايو يقول « أما بالنسبة لانسحابنا من كابل في هذا الوقت ، أخشى أن تترك أثراً سيئاً وتؤدي في النهاية الى هزيمة وبالتالي ، فان شخصيتنا كأمة قوية ستفقد في هذا الجزء من العالم . . . » وطالب بولاك النبرة بأن يسمح لنوت بالانضمام اليه ثم يسيران الى كابل لأنه يخشى اذا ما تقدم وحده أن يلقى مقاومة عنيفة من الأفغان (٢)كما أرسل انجلند الى النبرة عيطه علماً بأن الرجال الذين انتصروا على الأفغان لا يرغبون في الإنسحاب ويتركوا السيدات والأطفال الأبرياء في أيدي الأفغان (١٣). إذاء هذا الوضع اضطر النبرة الى تغيير آرائه ووافق بولاك في وجهات نظره (٤).

من الأسباب التي أدّت الى عدم تقدم بولاك على الفور الى كابل هو نقص ما عنده من العربات ، ومع نهاية يوليو كانت معه العربات السلازمة لـزحفه (٥). ولقـد تعرض بـولاك أثناء تـوقفه في جـلال أباد لهجمات القوات الأفغانية التي سلبته جزءاً من ماله وعتاده فأرسل قوة في منتصف يـونيو الى وادي شينواري Shinwaree واقتحمت هذه القوة قرية علي بوغان Ali Boghan وأطلقت النار على سكانها وسلبتهم عمتلكاتهم (١)وواصلت القوة البريطانية الزحف الى قـرية ده سوروك Deh Surruck على أمل استعادة أحد المدافع التي سلبها الأفغان منهم وفي ٢٠ يـونيـو نصبت المـدافع البـريطانيـة على المـرتفعات المـطلة على

<sup>(1)</sup> Sykes, p.; Hist. of Afghanistan v.2 p.47. (4) Symes, p.: Hist. of Afghanistan v.2 p.48.

<sup>(2)</sup> Ibid. p.48.

<sup>(5)</sup> Doodwell . The camb . Hist. of Brit. India v.5. p.518.

<sup>(3)</sup> Kaye, J.: F.A. warv.3 P.284.

<sup>(6)</sup> Kaye, J.: F.A. war v.3 p.290.

القرية (١) وبدأت تقصف منازلها واضطر زعهاء القرية إزاء هذا التهديد الخطير الى تسليم المدفع ودفع ما يعادل ألف جنيه استرليني ، وسلبت القوات البريطانية سكان وادي شينواري كميات كبيرة من القمح ، وعادت الى جلال أباد في ١٣ أغسطس (٢).

بعد وصول العربات الى بـولاك بدأ في الاعـداد للتقـدم الى كـابـل وفي ٢٠ أغسطس تحرك من جلال أباد في اتجاه العاصمة (٣). في هذه الأثناء تمركز الأفغان في قرية ماموخايل Mammokhail على بعد ميلين من جنداماك لقطع الطريق بولاك ، وفي ٢٤ أغسطس كان بولاك بالقرب من ماموخائيل ولم يبذل الأفغان معارضة قوية بل انسحبوا الى قرية قوشلي خايل. Koochlee K وتجمعوا على التلال المحيطة بها وهاجموا الإنجليز الا ان ميمنة وميسرة بولاك ردتــا الهجوم الأفغاني وتراجع الثوار في اتجاه كابل(٤) ودمرت القوات البريطانية كلتا القريتين تدميراً تاماً وعاد بولاك الى جنداماك(٥)وفي اوائل سبتمبر استقبل فتح جانج \_ الذي تولى العرش بعد حادث اغتيال ابيه شجاع الملك على يدي شجاع الدولة بن نواب زمان (١) ظل بولاك في جنداماك حتى ٧ سبتمبر وهو يجمع قواته المتفرقة التي أرسلها لمواجهة القبائل الأفغانية الثائرة(٧)ثم بدأ في صباح نفس اليوم السير نحو كابل وفي ٨ مارس اقترب من مممر جاجلاك^ ولكنه وجد ان الأفغان قد احتلوا مرتفعات الممر وبدأوا في توجيه نيرانهم لقواته . بدأت القوات البريطانية في قصف مراكز تجمع الأفغان بالمدافع الاأن الثوار من قبائل الغيلزاي صمدوا في مواقعهم فاستخدم البريطانيون مدافع أكثر فعالية ( هاوتزر ) ، وظل الأفغان متمسكين بأماكنهم فاضطرت القيادة البريطانية الى دفع مشاتها لمواجهة الثوار (٩)، وخاض الأفغان حرباً عنيفة ضد البريطانيين الا

<sup>(1)</sup>Ibid. p.292.

<sup>(2)</sup> Sykes, p.: Hist. of Afghanistan v.2 p.49.

<sup>(3)</sup> Kaye, J.: F.A. war v.3 p.298.

<sup>(4)</sup> Hansard's: p. Dehates. v.64. p.966.

<sup>(5)</sup> Kaye, J.: F.A. war v.3 p.290.

<sup>(6)</sup> Kaye, J.: F.A. war v.3 p.303.

<sup>(5)</sup> Sykes, p. :Hist. of Afghanistan v.2 p.50.

<sup>(6)</sup> Kaye, j.: F F.A. war v.3 p.304.

انهم تقهقروا في النهاية لعجزهم بأسلحتهم التقليدية والخفيفة عن مواجهة أسلحة البريطانيين الحديثة . حاول البريطانيون تعقب الأفغان الا انهم فشلوا في ذلك لوعورة الأرض. تجمع الأفغان على المرتفعات المقابلة وأثار ذلك قلق بولاك(١) فأرسل قوات ضخمة تحت غطاء من قصف المدافع فاضطر الثوار الى التخلي عن مراكزهم . وفي ١١ سبتمبر وصل بولاك الى مشارف تزين وسط غارات الثوار الأفغان ولذلك قرر بولاك وقف تقدم القوات في ١٢ سبتمبر .

في هذه الأثناء وجد محمد أكبر خان ان الخطر البريطاني قد اقترب منه ويجب التحرك السريع لمواجهته ، فأرسل الرهائن الانجليز الى هندوكوش بعيــداً عن كابل وأخذ يعد العدة لمواجهة البريطانيين(٢)، فتحرك بقواته في ٦ سبتمبر الى بيجرامي Begramee التي تبعد ٦ أميال عن بالاحصار (كابل) ، وعقد اجتماعاً مع عدد من الزعماء الأفغان وتقرر إرسال الكابتن تروب Troup \_ أحد الرهائن الانجليز ـ الى بولاك وحمل معه موافقة محمد أكبر خان والزعماء الأفغان على شروط البريطانيين نظير ان ترجىء تلك القوات زحفها نحو العـاصمة . الا أن هذه المحاولة فشلت وأصبحت الحرب الطريق الوحيد أمام محمد أكبر خان فتقدم بجميع قواته لمواجهة زحف الجنرال بولاك عبر عمر بوتخاك (٣)وتقابلت القوات البريطانية والأفغانية في وادي تزين ، وكان الأفغان قد احتلوا مرتفعات هذا الوادي فأرسلت القوات البريطانية مشاتها لدحر الأفغان (٤) ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين عما اضطر الأفغان الى التراجع ، الا أنهم حصنوا أنفسهم خلف الصخور وبدأوا يقذفون القوات البريطانية بوابل من نيرانهم(١)واضطرت المدفعية البريطانية الى قصف جميع المرتفعات بقدائفها(٢). وجد محمد أكبر خان ان الكفة في جانب البريطانيين فقرر الهروب الى وادي بيجرامي Begramee ، وبذلك فقدت الشورة اكبر قوادها وأصبح الطريق الى كابل مفتوحاً أمام بولاك حيث وصلها في ١٥ سبتمبر٣٠).

<sup>(1)</sup> Kaye, J.: F.A. war v.3 p.306.

<sup>(5)</sup> Kaye, J.: F.A. war v.3 p.309.

<sup>(2)</sup> Ibid. p.307.

<sup>(6)</sup> Ibid. p.310.

<sup>(3)</sup> Sykes, p.: Hist of Afghanistan v.2 p.50.

<sup>(3)</sup> Ibid. p.316.

#### الموقف في قندهار:

كانت تعليمات النبرة لنوت في ١٩ ابريل تقضي بسحب حامية كيلات غيلزاي وتحطيم جميع المدافع التي لا يستطيع إحضارها معه وتسليم قلعة قندهار بعد تحطيم أسوارها الى الأمير تيمور بن شجاع الملك اذا كان لا يزال على إخلاصه للبريطانين ، بالاضافة الى سرعة الانسحاب وقد اضطر النبرة ، كها سبق القول الى تغيير رأيه أمام إصرار قادة القوات البريطانية في أفغانستان .

تحرك وعرفي ١٩ مايو نحو كيلات غيلزاي لتحطيم تحصينات القلعة وإطلاق سراح الأسرى الإنجليز وقد رأينا كيف تمكن شمس الدين خان من القاء القبض على عدد من الجنود البريطانيين الذين كانوا متمركزين في كالات غيلزاي (١) وتمكن بالفعل من تحطيم قلعة كيلات غيلزاي في ٢١ مايو(٢). بدأ الأفغان يفكرون في الإغارة على قندهار ولقد أحسنوا اختيار وقت هجومهم ، فقد انتهزوا فرصة غياب فرقة وعر في كيلات غيلزاي وفرقة الفرسان التي ذهبت الى عمر كوجك لإحضار العربات (١) وبدأوا يتحرشون بالقوات البريطانية في قندهار واستولوا على الماشية وكان تعدادهم يزداد مع مرور الوقت وخرج الكولونيل ستاكي لمواجهة الشوار إلا أن الأفغان أجبروه على التراجع واحتلوا المرتفعات التي تقع غرب الثكنات (٤)، وبدأوا يطلقون نيرانهم على القوات البريطانية فاضطر نوت الى الخروج لمواجهة الثوار تحت غطاء المدفعية واقتحم المرتفعات وتقهقر الأفغان الى عمر بابا والي (٥) وأقاموا المتاريس والستائر الدفاعية ابدلًا من استخدامها لحماية أنفسهم خلفها وقفوا في مقدمة تلك الستائر لأنهم كانوا يعتقدون بأن القوات البريطانية ضعيفة جداً ولا تقوى على القتال خارج

<sup>(1)</sup> Allen, J.N.: Diary of a march through Scinde and Afghanistan p.190.

<sup>(</sup>Y) Kaye, j. :F.A. war v.3 p.315.

<sup>(</sup>T) Ibid. p.316.

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) Ibid. p.317.

الأسوار (١). تراجع نوت الى ثكناته دون الدخول في اشتباك حاسم على الأفغان.

عقد الزعماء الأفغان اجتماعاً في ٣٠ مايو ودارت خلاله مناقشات عاصفة وكانت المشكلة التي عرضت على بساط البحث هي هل يبقى الثوار في قندهار لمقاومة القوات الأجنبية ؟ لم يذهبوا الى كابل ويتابعون الأحداث عن كثب في العاصمة ؟ واستقر الرأي أخيراً على الذهاب الى كابل (٢٠). وهكذا لم تواجه قوات الاحتلال أية صعوبة تذكر من جانب الأفغان حتى تقهقرها من المدينة .

### تراجع نوت:

بدأ نوت الإنسحاب من قندهار في شهر اغسطس ووصل في ٢٧ من نفس الشهر الى موكور بعد ان قطع ١٩٠ ميلًا لم تطلق قواته خلالها أية طلقة ، ولقد حاول شمس الدين خان حاكم غزنة أن يحرض القبائل الأفغانية التي تقطن بين غزنة وقندهار على مهاجمة القوات البريطانية الا أنه لم يتلق ردوداً إيجابية فتراجع الى المنطقة المجاورة لأوبا واجتمع بزعمائها وأثار عاطفتهم الوطنية والدينية ضد المحتلين (٣). ولقد استجاب زعهاء تلك المنطقة لنداء شمس الدين خان فهاجم الثوار مؤخرة القوات البريطانية في موكور ، وبالرغم من تعرض الفرسان البريطانيين للمهاجمين ، الا أن الأفغان شنوا غارة أخرى وألحقوا بالقوات المنسحبة خسائر فادحة ، وانقضت بعض مجموعات منهم على المعسكر البريطاني وسلبوه بعض الأمتعة والذخائر (٤) ولذلك قرر نوت الخروج لمواجهة الأفغان بنفسه . وكان شمس الدين خان قد تمكن من جذب الغيلزاي الى صفوفه عن طريق تقديم رؤوس ثلاث ضباط انجليز أو ادعى أن رأس نوت احدى الرؤوس

<sup>(1)</sup> Ibid. p.318.

<sup>(2)</sup> Ibid. p.319.

<sup>(3)</sup> Ibid. p.326.

<sup>(4)</sup> Ibid. p.328.

الثلاث(١). تقدم نوت الى القرى المجاورة على أمل العثور على بعض الأمتعة المسلوبة الا أن الأفغان اطلقوا النار على رجاله ، فقام البريطانيون بعمل انتقامي وذبحوا ما يقارب مئة من الأفغان (٢)جمع شمس الدين خان اتباعه ووقف يمين معسكر نوت ، وكان الاعتقاد السائد بأن شمس الدين سوف يهاجم القوات البريطانية في بداية سيرها. تقدم نوت الى غويان Ghoaine ، وسار شمس الدين خان في خط مواز له ، وكان اتباعه يزدادون كل لحظة وبلغ تعدادهم حتى ظهر ٣٠ سبتمبر ١٠ آلاف مقاتل (٣). ولما كان الطريق الذي قطعه نوت قد انهك قوى جنوده قرر التوقف بضع ساعات حتى يستعيدوا نشاطهم وحيويتهم . تمركز الأفغان في قلعة الى الشرق من المعسكر البريطاني(٤)عزم نوت على مهاجمة تلك القلعة في الساعة الثالثة من ظهر نفس اليوم . أعد شمس الدين خان ترتيبات مواجهة نوت فوضع مدافعه على المرتفعات القريبة من المعسكر البريطاني وبدأت قواته بإطلاق نيرانها على البريطانيين وأجبرتهم على التراجع (°)، وأعاد نوت المحاولة مرة أخرى وسلك طريقاً آخر يمين القلعة التي كان يتمركز فيها شمس الدين خان . وكانت تعززه قوات الفرسان والمدفعية ، وتحرك شمس الدين خان على الجانب المقابل لتقدم القوات البريطانية وأمطرها بوابل من نيرانــه مما اضــطر نوت الى التراجع للمرة الشانية وسار نوت للمرة الثالثة في صف واحد تعززه المدفعية وتمكن في هذه المرة من إقتحام تمركز الأفغان رغم نيرانهم التي كانت موجهة عليه .

بعد درء خطر شمس الدين خان استأنف نوت سيره نحو غزنة حيث وصلها في ٥ سبتمبر . وفي هذا الوقت وصلت تعزيزات أفغانية من كابل بقيادة جان خان واستطاع شمس الدين خان بهذه التعزيزات الاستيلاء على بعض

<sup>(1)</sup> Sykes, p. : Hist. of Afghanistan v.2 p.51.

<sup>(2)</sup> Kaye, J.: F.A. war v.3 p.329.

<sup>(3)</sup> Ibid. p.331.

<sup>(4)</sup> Sykes, P.: Hist. of Afghanistan v.2 p.51.

<sup>(5)</sup> Kaye, J.: F.A. war v.3 p.332.

المرتفعات في شمال شرقي المعسكر البريطاني في غزنة. قرر نوت تنظيف المرتفعات المجاورة للمعسكر من بقايا المقاومة الأفغانية (١) ويبدو أنه لم يتمكن من اكتشاف موقع شمس الدين خان وبعد لحظات من رجوعه قذف المعسكر البريطاني بـ ١٤ قذيفة (٢). قرر نوت نقل معسكره الى مكان آخر بالقرب من قرية روزا التي تبعد بميلين عن غزنة وانتهز الأفغان هذه الفرصة وألحقوا بالقوات الأجنبية بعض الحسائر (٣).

### نوت يسلب ضريح محمد سلطان:

طلب النبرة من نوت سلب ضريح محمد سلطان وقال له « يجب ان تنزع من ضريح محمد سلطان في القلعة هراوته الملداه فوقه ، وأن تخلع بوابة ضريحه التي كانت بوابة معبد سومناتا Somnauth (ئ). نفذ نوت هذه المهمة في ٨ سبتمبر وسط بكاء الأفغان وسخط علماء الدين (٥)، واصل نوت بعد ذلك زحفه نحو كابل ولكن شمس الدين خان وجان خان اعترضا طريقه في ممر ميدان Mydan في ١٣ سبتمبر واستطاعا إلحاق بعض الحسائر بنوت . الا أن الهزيمة التي لحقت بمحمد أكبر خان في تزين هبطت من عزم شمس الدين خان فتراجع الى أرغنداب على بعد عدة اميال من العاصمة . وفي ١٧ سبتمبر وصل نوت الى مشارف كابل (١).

### الأوضاع في كابل:

رأيت كيف تطورت الأمور في كابل ، وكيف تـولي شجاع الملك العـرش

<sup>(1)</sup> Ibid. p.333.

<sup>(2)</sup> Sykes, p.: Hist. of Afghanistan v.2 p.52.

<sup>(3)</sup> Kaye, j.: F.A. war v.3 p.333.

<sup>(</sup>٤) قام الأفغان قبل هذا التاريخ بثمانية قرون بالهجوم على معبد سومناتا الهندوسي وسلبوه هذه الأشياء والتي زينوا بها ضريح محمد سلطان .

<sup>(5)</sup> Kaye, J.: F.A. war v.3 p.337.

<sup>(6)</sup> Ibid. P.339 - 40.

الأفغاني في حين تولى الزعماء الأفغان السلطة الادارية ، وكان النزعماء يفضلون ذلك اعتقاداً منهم بأنه قادر على ان يجنبهم انتقام القوات البريطانية العائدة الى أفغانستان (۱) الا أن العملة بقيت تسك باسم نواب زمان الذي كان الثوار قد نصبوه على العرش وبعد المفاوضات بين الزعماء والملك قبل نواب زمان منصب الوزير وعين أمين الله خان نائباً له . وبالرغم من تلك التسوية ظل الود مفقوداً بين الملك والثوار ، هذا بينما كان نفوذ محمد أكبر خان يتعاظم فهو ابن دست محمد (ملك البلاد الوطني) الذي نفى بضغط من قوات الاحتلال الى الهند وعاد ابنه ليقود الثورة .

وحينها تقدمت قوات الانقاذ البريطانية عبر ممر خيبر طالب الزعماء الأفغان شجاع الملك بإعلان الحرب ضد ( الكفار ) (٢٠). وكان تنفيذه لرغبتهم تلك مجرد مراءاة ، فرسائله الى كونوللي والحاكم العام ووكليرك وماك كريجور أوضحت أنه يعاضد البريطانيين قلباً وقالباً (٣٠). وكانت المدينة على النطاق الشعبي قد بدأت استعدادها لمواجهة الزحف المرتقب ، فالحوانيت أغلقت أبوابها وحمل كل رجل سلاحه وجمع كل سردار اتباعه ، في حين كانت أبواب بالاحصار نصف مغلقة .

ثار الباركزاي والسادوزاي على حد السواء ضد شجاع الملك واتهموه بالتواطىء مع البريطانيين (٤) وطالبوه بالإلتحاق بصفوفهم في جلال أباد . ترك شجاع الملك بالاحصار في ٤ أبريل ومعه قوة صغيرة متوجهاً للجيش الذي كان معسكراً بالقرب من بالاحصار (٥) الا أن شجاع الدولة بن نواب زمان خان اغتاله انتقاماً منه لتعاونه مع الانجليز (١) .

<sup>(1)</sup> Kaye, J.: F.A. war v.3 p.103.

<sup>((2)(</sup>bid. p. 104.

<sup>(</sup>٣) نشرجون كي طائفة من هذه الرسائل .

<sup>(4)</sup> Kaye, J.: F.A. war v.3 p.107.

<sup>(5)</sup> Sykes, p. : Hist. of Afghanistan v.2 p.45.

<sup>(6)</sup> Kohzad, Ahmed: In the Nighlight of modern Afghanistan p. 125.

### فتح جانج :

بدأت فترة من الاضطرابات بعد موت شجاع الملك ففتح جانج حاكم كابل - الذي خلف أباه كان ضعيف الشخصية ، قليل الفطنة والحذق ، خلصاً كل الإخلاص للبريطانيين وكان يخشى الباركزاي(١)فأغلق على نفسه ومعه ما يقرب من ألف من ( العرب ) أبواب بالاحصار(٢)وألقى بثقله على أمين الله خان الذي سانده على الوصول الى العرش .

رفض الباركزاي الاعتراف بفتح جانج ملكاً عليهم وأعادوا نواب زمان خان ـ الملك السابق ـ الى العرش ، وبذلك أصبح في كابل ملكان . وحقيقة ان هذا الإنقسام يرجع الى الأطماع الشخصية وليس الى عصبيات قبلية ، فالسادوزاي لم يقدموا التأييد القبلي الى فتح جانج ، وكان أولى بهؤلاء المتنازعين أن يكونوا يداً واحدة ضد العدوالزاحف عليهم كها حدث في نوفمبر ١٨٤١ .

تحول العداء بين الباركزاي وفتح جانج الى اشتباكات بين الجانبين ، وكان فتح جانج وأمين الله خان أول من بدأ الأعمال العدوانية . وكانت كابل في أول مايو ١٨٤٢ تعيش في اضطراب وفوضى نتيجة الاشتباكات بين الطرفين ولكن رجحت كفة الباركزاي في اليوم التالي ، وحاول امين الله خان تهديد الباركزاي عن طريق القاء القبض على أكبر زعيم ديني في المدينة ولكن سكان المدينة ثاروا ضده وحرقوا بيته وسلبوه مملتكاته ، وألقوا القبض على اتباعه فاضطر أمين الله خان الى إطلاق سراح ذلك العالم . وتقدم ثوار المدينة وأطلقوا المدافع على بالاحصار .

حتى هذا الوقت كان محمد أكبر خان خارج كابـل وفي ٤ مايـو تقدم الى

<sup>(1)</sup> Sal, Lady: A Journal of then Disast. R. From Cabul. p.336 - 7.

<sup>(2)</sup> Ferrier, John Philip: Afghanistan p.364.

مسرح الأحداث فانضم الى جانبه القزلباشي وجموع سكان المدينة (١٠ وأقام محمد أكبر خان بعض الاستحكامات حول بالاحصار ، ولكن فتح جانبج تمكن من إزالة تلك الاستحكامات عن طريق رشوة الحراس . وبدأت الاشتباكات بين عمد أكبر خان الكولونيل بوتنجر (٢) في عمد أكبر خان الكولونيل بوتنجر (٢) في تنظيم قواته ضد فتح جانبج (٣) بدأت جموع الغيلزاي والكوهستانيين وأهالي كابل الهجوم على استحكامات فتح جانبج واستولى على بعض منها ، وتخلى حراس فتح جانبج وأتباعه عنه وانضموا الى صفوف الباركزاي (١) وسقطت جميع التحصينات المحيطة ببالاحصار وأصبح فتح جانبج في حصار تام . وفي هذه الأثناء قام محمد شاه خان زعيم الغيلزاي بمحاولة لحقن الدماء الأفغانية وتقدم لفتح جانبج بعدة شروط منها : أن يتولى محمد أكبر خان منصب الوزارة على أن يكون أمين الله شروط منها : أن يتولى محمد أكبر خان منصب الوزارة على أن يكون أمين الله خان نائباً له ، تجند جميع القوى الأفغانية لمواجهة الانجليز (٢).

أرسل فتح جانج الى ماك كريجور في جلال أباد يطلب إرسال قوات لنجدته وأنه انفق ما لديه من الأموال والفضة لبث روح الفرقة بين الزعياء وما تبقى معه من الأموال لا يكفيه الا لمدة ١٥ يـوماً وحـدّره من سيادة الباركزاي وعـدد له مواقف ود وصداقة أسرة شجاع الملك للإنجليز (٣) وعندما تأخرت الامدادات البريطانية شعر بعجز عن صد الباركزاي فارتمى في أحضان أمين الله خان الذي عقد اجتماعاً مع محمد شاه وخان ووافقه على مقترحاته السابقة .

<sup>(1)</sup> Kaye, J.: F.A. war v.3 p.265 - 6.

<sup>(</sup>٢) تـولى الكولـونيل بـوتنجر سلطان المنـدوب البريـطاني بعدوفـاتـماكنـاجتـين في ٣٣ من ديسمبر ١٨٤١ وألقى محمد أكبر خان القبض عليه مع الجنرال الفنستون ، راجع الفصل السادس والسابع .

<sup>(3)</sup> Kaye, J.: F.A. war v.3 p.268.

<sup>(4)</sup> Ibid. p.270.

<sup>(5)</sup> Ibid. p.271.

<sup>(</sup>٦) خطاب فتح جانج في ١١ مايو الى ماك كريجور انظر المرجع السابق ص ٢٦٩

احتج على ذلك نواب زمان خان وعارض مفاوضة محمد أكبر خان للسادوزاي وصمم على تدمير فتح جانج (١)وهاجم بالاحصار ولكنه رد على اعقابه ، حاول محمد أكبر خان مصالحة زمان خان (٢)كما أنه سعى للاجتماع بفتح جانج ، ولكن كبار ( العرب ) الموجودين في المدينة حرضوا الملك على عدم حضور مثل ذلك الاجتماع الى جانب عدم الثقة المتبادلة بين الاثنين ولم يحضر فتح جانج الاجتماع ، فقام الباركزاي بحصار بالاحصار .

استدعى فتح جانج عثمان خان (وزير أبيه القديم) وطالبه بالوقوف الى جانبه ، ولكن السردار أبدى معارضته ، وانتشر الاعتقاد بين جموع سكان كابل في ان فتح جانج لا يسيطر على كابل الا لخدمة البريطانيين وازداد شعور الكراهية ضده (٣) وكتب الى بولاك في أوائل يونيو يقول « الليلة الماضية قام الباركزاي بغارة ، وبثوا الألغام في كل اتجاه ، وأن احوالي حرجة جداً . . وإذا لم تأتوا سريعاً فإنني سأفقد بالاحصار . . ، اذا لم تتقدموا بسرعة وفي خلال أربعة أيام الى جنداماك ، سوف تفقدون كل اسراكم ، وسيتولى الباركزاي على ثروات الشاه الراحل بالاضافة الى بالاحصار والمدفعية . . ، (٤) وفي اليوم التالي أحضر الباركزاي معدات حربية أرهبت المدافعين وبدا الهندوستانيين والعرب الذين الباركزاي معدات حربية أرهبت المدافعين وبدا الهندوستانيين والعرب الذين المائد مع محمد أكبر خان ، وهددوه بفتح أبواب بالاحصار للباركزاي اذا لم يرضخ لطلبهم ولم يكن امامه ما يفعله ، ووافق على دخول الباركزاي الاحصار .

تقدم محمد أكبر خان ووقف أمام فتح جانج ، وأعلن عن استعداده لأن يكون الخادم الأمين للملك السادوزائي . لم يرض هذا العمل نواب زمان خان

<sup>(1)</sup> Ferrier, John Philip: Afghanistan p.364.

<sup>(2)</sup> Kaye, J, :F.A. war v.3 p.272.

<sup>(3)</sup> Ibid. p.273.

<sup>(4)</sup> Ibid. 3 p.274.

الذي كان لا يرغب في التنازل عن العرش الذي نصب عليه ، وأصبح ينظر بعين الغيرة لقوة محمد أكبر خان النامية (١) وقدم اقتراحاً بتولي محمد أكبر خان بمقتضاه قيادة الجيش وعثمان خان الوزارة . رفض محمد أكبر خان هذا الاقتراح وفشلت محاولة التسوية بين نواب زمان خان ومحمد أكبر خان ، فنشب في ٢١ يونيو نزاعاً بينها هزم فيه نواب زمان خان وألقى القبض عليه وسلبت ممتلكاته. وفي ٢٩ يونيو اعتلى فتح جانج رسمياً العرش وتولى محمد أكبر خان الوزارة (٢) ولم تلبث ان ساءت العلاقة بين الطرفين ، وسلب محمد أكبر خان ممتلكات فتح جانج ووضعه في إحدى القلاع على زاوية بالاحصار (٣).

وحينها سمع القزلباشي عن تقدم القوات البريطانية من جلال أباد رفضوا الإنضمام الى محمد أكبر خان ، بل أن أحدهم قدم المساعدة لهروب فتح جانج الى معسكر بولاك في أول سبتمبر (٤٠).

### دخلو الإنجليز كابل:

بعد فرار محمد اكبر خان تقدم بولاك في ١٥ سبتمبر الى كابل ولم تعترض طريقه أية صعوبات ، وفي ١٦ سبتمبر سار موكبه المنتصر عبر كابل الى بالاحصار حيث رفع العلم البريطاني<sup>(٥)</sup>وأعاد فتح جانج على العرش الأفغاني ، مارس فتح جانج سياسة انتقامية ضد الباركزاي لأنه كان يعتبرهم المنافسين له على العرش<sup>(١)</sup>ولكنه سرعان ما أدرك ان البريطانيين سوف يغادروا البلاد وبالتالي

<sup>(1)</sup> Ibid. p.275.

<sup>(2)</sup> Ibid. p.276 - 7.

<sup>(3)</sup> Ferricr, Jdin Philip: Afghanistan p.365.

<sup>(4)</sup> Kaye, J,: Hist. of Afghanistan .f.a. war v.3 P.301.

<sup>(5)</sup> Sykes, p.: Hist. of Afghanistan v.3 p.56.

<sup>(6)</sup> Doodwell. The Camb Hist of Brit. India v.5. p.519.

#### لن يستطيع الاحتفاظ بعرشه.

أما من جهة الأسرى الإنجليز فقد تمكن الكابتن شكسبير من خداع صالح محمد الذي كان مكلفاً من قبل محمد أكبر خان بحراسة الأسرى ، ووعده بعشرين ألف روبيه نظير إطلاق سراحهم على أن تدفع النقود في كابل (١). وكان الأسرى يتكونون من ٢٠ رجل ، ١٤ طفل ، ٩ سيدات ووصل الأسرى الى العاصمة في ١٦ سبتمبر (٢)

#### اعلان سيملا ـ اكتوبر ١٨٤٢ :

اصدر النبرة في أوائل اكتوبر ١٨٤٢ اعلان سيملا حاول فيه تبرير مسلك حكومة الهند البريطانية تجاه الحرب الأفغانية ، فان بريطانيا أرسلت جيوشها الى أفغانستان لتبعد عن العرش الأفغاني الملك الذي كانت تراه معادياً لمصالحها على أن تضع مكانه الملك الذي تعتقد انه يتمتع بحب وتأييد الشعب الأفغاني . وكان البيان يحمل ملاحظة النبرة بشأن المسؤولين عن الكارثة التي حدثت في كابل ، ولقد أثار هذا سخط أوكلاند واتهم النبرة بالجنون .

اهم ما تضمنه البيان رغبة الحكومة البريطانية في اقامة علاقات طيبة مع أفغانستان واعترافها بالملك الذي يختاره الشعب الأفغاني ، كما أثار البيان بشجاعة القوات الإنجليزية والهندية في أفغانستان .

# انسحاب القوات البريطانية من أفغانستان:

بدأت القوات البريطانية انسحابها من كـابـل في ١٢ ـ اكتـوبـر ١٨٤٢ وأخذت معها فتح جانج وزمان شاه وأفراد اسرتهم الملكية ودمرت اثناء انسحابها تحصينات على مسجـد وجلال ابـاد واستقبلت القوات في بشـاور استقبالاً حـافلاً

<sup>(1)</sup> Sykes, p.: H. of Afghanistan v.3 p.56.

<sup>(2)</sup> Kayes, J.: Hist. of Afghanistan. F.A. war v3 p.22p.

واستقبلها النبرة في فيوزيبور ، وعبر الجيش الهند وسط مظاهرات الفسرح والابتهاج (١) .

وبذلك خلا العرش الافغاني للباركزاي من المنافسين ، وفي عام ١٨٤٣ بدأ دست محمد رحلة العودة الى أفغانستان ولقد استقبله زعيم السيخ استقبالاً ودياً في لاهور في ٢٠ يناير ١٨٤٣ واصل بعدها السير الى كابل وتولى العرش بتأييد من الشعب ، وبذلك استطاع الشعب الافغاني ان يثبت ارادته وأن يكون سيداً لنفسه دون وصاية احد .

### أسباب فشل الحرب الأفغانية:

حاولت بريطانيا فرض شجاع الملك على الشعب الأفغاني بالقوة على الرغم من كره الشعب له ، فأدى هذا الى اثارة شعور الأفغان الوطني والديني فانتشرت الثورة في جميع افغانستان وتمكن الشعب الأفغاني من إثبات كلمته وطرد الاعداء خارج حدوده وجهل البريطانيين بدروب ومسالك وعمرات أفغانستان ووضعهم في كثير من الأحيان فريسة سهلة للأفغان كيا ان الجنود البريطانيون لم يعتادو الحرب في بلاد معقدة التضاريس كأفغانستان بالاضافة الى استبداد الانجليز في ادارة افغانستان الأمر الذي دفعهم للثورة .

وجود قيادة سياسية وعسكرية ومحاولة كل منها الانفراد بالنفوذ والسلطان فأدى ذلك الى عدم تكوين سلطة مركزية قوية تستطيع ان تتحرك سريعاً لمواجهة الاخطار حين ظهورها . عدم توفير وسائل المواصلات والتموين للقوات البريطانية ، فأصبحت عاجزة عن التحرك وتوفي الكثيرين من افرادها نتيجة الجوع والبرد . عدم كفاءة القيادة العسكرية ، فالجنرال الفنستون كان مريضاً وسهل الاقتناع بأراء غيره بعكس صفات القائد الناجح التي من اهمها الثقة بالنفس واتخاذ القرارات السريعة لسلامة قواته . الوحدة الوطنية بين الأفغان ، ولعل هذه الروح سرت في نفوس الأفغان نتيجة لعودة شجاع الملك الى كابل

<sup>(1)</sup> Allen, J.N.: Diary of a march through scinele and Afghanistan. p.350 - 7.

مدعاً بالانجليز ، فتناسوا عصبياتهم وخلافاتهم واصبح هدفهم الأول هـو الانتقام من عدو بلادهم .

### نتائج الحرب:

فشلت بريطانيا في تحقيق هدفها لعزل الباركزاي ، بل ان الحرب الأفغانية ساعدت للقضاء على منافسهم السادوزاي نهائياً ، وأصبح دست محمد في مركسز اقوى مما كان فيه في السابق ، فأصبح سيد افغانستان .

استنزاف مالية الهند، فقد بلغت تكاليف الحرب الافغانية ١٥ مليون جنيه استرليني (١) وحاولت بريطانيا تعويض هذا النقص عن طريق فرض الفسرائب على الشعب الهندي. كها ادت الحرب الأفغانية الى تنمية الشعور القومي في الهند، فإن اشتراك الهند جنباً الى جنب مع البريطانيين في الحرب فتح لهم المجال للمارسة قدراتهم القتالية واستطاعوا أن يشاروا لأنفسهم من الأفغان فاستعادوا بوابة معبد سامونتا، فأدى هذا الى الشعور بالاغزاز والفخر بقواتهم. وان هزيمة بريطانيا في افغانستان كان له تأثير كبير في الهند، فالشعب الهندي كان يتصور ان بريطانيا لا تقهر قد هزمت بالفعل على ايدي امة آسيوية عجاورة لها، كل هذا ساعد في دفع التيار الوطني في الهند الذي فجر ثورة

عداء السيخ لبريطانيا: كانت بريطانيا تنظر الى السيخ قبل الحرب الأفغانية كحليف محلص لها في الهند بل انها آثرتهم على الأفغان ولكن السيخ اثناء الحرب أظهروا دلائل عدوانية لبريطانيا فرانجيت سينغ رفض مرور القوات البريطانية عبر أراضيه في البنجاب كها انه لم يقدم الاعداد المتفق عليها من القوات ، ورفض السيخ مواصلة السير مع الحملة بقيادة بولاك الى جلال اباد بل ان السيخ شاركوا في المؤامرة التي دبرت في العاصمة الافغانية ضد شجاع الملك ولاستعادة دست عمد . كل هذا ساعد في بث روح العداء والكراهية بين الطرفين . وانفجرت الحرب بينها عام ١٨٤٥ .

<sup>(1)</sup> Sykes, P.: Hist of Afghanistan v.2 p.56.

تقارب السيخ والأفغان: أدت الحرب الأفغانية الى تقارب السيخ والأفغان، فالأمير السيخي قدم الأموال للزعاء الأفغان لإشعال الشورة لصالح دست محمد كما انه استقبالاً ودياً وفي اثناء الحرب التي اشتعلت بين السيخ وبريطانيا قدم دست محمد المساعدات للسيخ ضد بريطانيا (١).

<sup>(1)</sup> Walker, Philip: Afghanistan p.48.

## الفاتمة

شهدت بلاد الأفغان في النصف الأول من القرن الشامن عشر أول تنظيم سياسي لها في تاريخها الحديث حينها نجح احمد شاه سادوزائي في تكوين مملكة الفغانستان عام ١٧٤٧ . ولم تلبث هذه المملكة الوليدة ان مدت سيطرتها ونفوذها على انقاض الأمبراطورية الصفوية في إيران والمغولية في الهند . وكانت افغانستان في النصف الثاني من القرن الشامن عشر قوة مؤثرة في منطقة وسط آسيا بفضل تحاسك شعبها وقيادة أحمد شاه ، الا أن هذه المملكة القوية وقعت في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر فريسة للأطماع الشخصية والعصبيات القبلية الكبيرة والصراعات الطائفية واشتعلت نيران الحرب الأهلية في جميع مقاطعاتها ، مما أدى الى استنزاف طاقاتها البشرية والاقتصادية وتفتت وحدتها الوطنية . وكانت الوحدات السياسية الصغيرة من أهم معالم خريطتها السياسية ، فأصبحت مطمعاً سهلاً لجيرانها فانقض السيخ واستولوا على عدة مقاطعات منها ، وبرزت أطماع ايران لاستعادة أمجاد الأمبراطورية الصفوية أو معفى آخر السيطرة على معظم المملكة الأفغانية .

إشتد في هذا الوقت حدة التنافس الروسي والانجليزي في وسط آسيا ومن سوء حظ افغانستان انها كانت بؤرة ذلك التنافس ، فهي من وجهة نظر روسيا قاعدة الإنقضاض على الهند سواء عن طريق خيوة او إيران . وكانت من وجهة نظر بريطانيا الدولة الحاجزة ضد الأطماع الروسية والإيرانية من الناحية

الغربية ، ووجدت ان السيطرة على أفغانستان ضرورة ملحة لها ، فانتهزت النزاع الداخلي في أفغانستان وأخذت بيد أضعف العناصر المتنازعة الى عرش كابل وكان هدفها الحقيقي أن تتخذ منه ستاراً لسيطرتها على أفغانستان . وبالفعل شرعت في القيام بالحرب الأفغانية الأولى ١٨٣٨ لـوضع شجاع الملك على عرش أفغانستان ، وتمكنت من هزيمة الباركزاي نتيجة التفتت والانقسام بين الأفغانيين الا أنها مع ذلك لم تستطع قهر الشعب الأفغاني الذي سرعان ما أدرك ان الوجود البريطاني إهانة دينية ووطنية وقام بالثورة في معظم المقاطعات الأفغانية ضد قوات الاحتلال الأجنبي الا أن حركته هذه كان ينقصها الترابط الوطني والأسلحة الحديثة . وتمكنت بريطانيا من توجيه عدة ضربات نجحت في إخماد هذه الثورة . ولكن الشعب الأفغاني وخصوصاً في كابل قام بالثورة ضد قوات الاحتلال وحليفهم شجاع الملك نتيجة إحساسهم بالظلم والمهانة وكانت فعلا حركة ثورية رائعة اتسمت بالتماسك والتنرابط القومى واستطاعت بالفعل ان توجه ضربة عنيفة زعزعت أركان وجود الاحتلال البريطاني في أفغانستان فقد حاصر الثوار الأفغان القوات البريطانية في كابل وقطعوا عليها سبل الاتصال والحقوا الدمار بالبريطانيين في المقاطعات الشرقية . واضطرت القيادة العسكرية الى مفاوضة الثوار وفرض الثوار عليها شروط المنتصر .

بدأت هذه القوات تراجعها الى الهند ، فانقض الثوار على أفرادها يصبون عليهم انتقامهم وغضبهم وزرعت الطريق من كابل الى جال أباد بجثث البريطانيين وصبغت دمائهم جليدها بالحمرة . لقد نجح الثوار الأفغان بالفعل في الانتقام من أولئك الذين دنسوا أرضه وأبادوا جميع هذه القوات الا واحداً ، نقل اخبار ما أصابهم الى قوات جالا أباد . انتقلت نيران الثورة الى بقية المقاطعات الأفغانية وألحقت بالقوات البريطانية الموجودة فيها الهزائم الا أنها لم تكن بنفس القدر الذي أصاب قوات كابل واستطاعت الصمود في وجه الثوار الأفغان . كما أنها استنجدت بحكومة شركة الهند الشرقية ، وكان الحاكم العام متردداً في إرسال قوات الى أفغانستان خشية ان تلقى المصير الذي لاقته القوات في كابل .

وحينها جاء الحاكم الجديد للهند عام ١٨٤٢ اضطر الى ارسال قوات الى أفغانستان رغم عدم تشجيعه لمشروع غزو أفغانستان أصلاً ، ولم يكن هدفه الاحتلال بل إنقاذ القوات المحاصرة وتخليص الأسرى الذين كانوا في أيدي الأفغان . وبالفعل تقدمت قوات الانقاذ ، الا أن الخوف كان يعتري كل فرد من جنودها فمع كل خطوة كانوا يتوقعون هجمات الأفغان عليهم ، وتمكنت قوات الانقاذ من الوصول الى القوات المحاصرة في جلال أباد وقندهار . وكان الحاكم العام يخشى ان يقوم الأفغان بهجوم عام على هذه القوات فأرسل الى قائدها يطالبه بالعودة الى الهند الا أن القائد بولاك أصر على الذهاب الى كابل لتخليص الرهائن الإنجليز .

لم يظهر الشوار الأفغان الروح الحماسية التي دفعتهم من قبل فقد سيطر عليهم في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ثورتهم الأطماع الشخصية ، وحاول كل واحد منهم ان يحقق لنفسه نفوذاً على حساب الوطن والشعب فتمكنت قوة الانقاذ من احتلال العاصمة ثانية والثار من أولئك الذين فتكوا من قبل بقواتهم . إلا أن هذا لا يعني انه كان في مقدور القوات البريطانية البقاء في أفغانستان ، فبعد تسليم الرهائن تراجعت في اكتوبر ١٨٤٢ الى الهند . ولم تفكر بريطانيا في إعادة احتلال أفغانستان بالرغم من الأسباب التي دفعتها عام ١٨٣٨ ظهرت في الأفق ثانية ١٨٣٨ أولكن بريطانيا قررت عدم الدخول في مغامرات عسكرية وفضلت تقديم المال والسلاح الى الشعب الأفغاني . وفشلت بريطانيا في جعل أفغانستان دولة حاجزة للخطر الروسي بل انها اعادت الى العرش في جعل أفغانستان دولة حاجزة للخطر الروسي بل انها اعادت الى العرش الأفغاني الباركزاي الذين كانت تتصور في وجودهم مصدر تهديد لوجودها في الهند وحجر عثرة لتقدمها التجاري في المناطق التي تقع خلف نهر السند .

وفشلت بريطانيا في جعل افغانستان الدول الخاضعة لنفوذها فحينها اشتــد

<sup>(</sup>۱) اشتعلت الحرب بين أفغانستان وإيران عام ۱۸٤۹ بسبب النزاع على حيرات ولم تقم بريطانيا بغزو أفغانستان كمان حدث من قبل .

الخطر الروسي في وسط آسيا بغزو خيوة وبخارى قامت بريطانيا بالحرب الأفغانية الثانية ١٨٧٨ الا أنها مع ذلك لم تتمكن من البقاء في افغانستان . كذلك قامت بريطانيا بحرب ثالثة ضد افغانستان ١٩١٨ . وعموماً يمكن القول بأن أفغانستان من الدول الاسلامية القليلة التي استطاعت المحافظة على وحدتها واستقلالها طوال تاريخها الحديث .

## المادر

مصادر من الدرجة الأولى:

أ ـ وثائق غير منشورة : Aukland's Papers وهي عبارة عن رسائل من الحاكم العام للهند لورد اوكلاند الى عدد من الشخصيات الرسمية . سواء في لندن أو الى حكام الولايات الهندية ، وتعكس هذه الرسائل سياسة بريطانيا من المدية ١٨٣٦ ـ ١٨٤٣ سواء في افغانستان . وهي مخطوطات نقلت عن الرسائل الأصلية عام ١٩٥٦ وتتكون من ١٨ ملف . ولقد تمكنت عن طريق المتحف البريطاني من الحصول على صور فوتوغرافية لهذه الوثائق .

ب \_ وثائق منشورة:

Aitchison: A Collection of Treaties, Engagements, Sannas % %. Relating to India. London. 1925.

British and Foreign State Paper.

وهي وثائق تتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات التي عقدتها الحكومة البريطانية مع الدول الخارجية منذ ١٨٤٢ وطبعت ابتداء من عام ١٨٤١ .

London: Harrison and Sons, ST. Martin's Lane. 1841.

Correspondence Relating to Persia and Afghanistan London 1870.

وهي عبارة عن مراسلات بين السفير البريطاني في ايسران واللورد

بالمرستون ، وحكومة شركة الهند الشرقية بشأن الموقف في حيرات . Hansard's . Parliamentary Dehates.

Allen, J. N.: Diary of a March Through Scinde and Afghanistan. London: 1843.

Atkinson, J.: The Expedition into Afghanistan London: 1842.

Burnes, Alexander: Cabul. London: John Murray: 1840 Havelock, Captain Henry: Narrative of the war in Afghanistan in 1838 - 92 Vols. London: John Murray. 1841.

Sale Lady: Our Disaster With the Afghan 1841 - 2 London: John Murray.

## د ـ مراجع من الدرجة الأولى :

Ali Mohamed : Afghanistan : Lahore the Punjab Educational Press : 1958 .

Bell, Herbert: Lord Palmerstone 2 Vols. U.S.A Archon Books First Edit. 1936 2 nd. 1966.

Bellow , Surgeon , Major H . W . : The Races of Afghans . Calcutta : Thacker , Spin and Co . 1880 .

Boulger, D.: Central Asian Question, Essays on Afghanistan. London: 1885.

Clodius, J.: A History of the Afghan wars with Persia Translated from latin By George Newham Mitford. London: James Ridgway 1840.

Curtis, William Eleory: Turkestan « The heart of Asia » London: Hodder Stoughton 1862.

Doodwell, H.: The Cambridge History of British India Calcutta: 1988.

Dorman, Marcus: History of the British Empire in the 19th century London: Kegan Paul, trendh and Co. 2 vols. 1904.

Farlane, Mac: History of British India London: 1851 Ferrier, John Philip: Afghanistan. London: John Murray 1858.

Habberton, William: Anglo-Russian Relations Concerning Afghanistan (1937 - 1907) Published by the university of Illinois at Urbana 1937.

Hamed, Kohzad: Men and Events (Through 18th and 19th Century. Afghanistan) Historical Society of Afghanistan. No. 44. Cabul.

Hamilton, Angus: Afghanistan. London: William Heimemen 1906.

Kaye, John William: History of Afghanistan (the First Afghan war 3 Vols London: 4th Edit. 1878. Ferst. Edit. 1851, 2nd Edit 1855 3 RD. Edit 1870.

Kohzad, Ahmed Ali: In the Nighlight of modern Afghanistan.

Translated from Persain by Ikbal Ali Shah. London: 1952.

L. Gen. Sir Macmunn, George: Afghanistan from Darius to Amanullah London: G. Bell, Sons LTD 1929.

Malcolm , John : History of Persi , 2 Vols . London : John Murray .

Malleson, George: Afghanistan History 1825 - 1898 London Allen. 1878.

Macrory, Patrick: The Story of the Disasterous Retreat from Cabul 1842. London: Hodder and Stoughton 1966.

Mersey, Viscount: The Viceroys and Governor-Genarals of India 1757 - 1947 London: John Murray 1949.

Norris, J.A.: The First Afghan war 1838 - 42 Cambridge University Press 1967. First Edit. 1927.

Pares, Bernard: A History of Russia London: Definitive Edit. 1953 First. 1926 - 2nd Edit 1928 - 3rd 1937 4 th. 1944 5th. 1947.

Popowski, Joseph: The Rival powers in Central Asia or the struggle Betwenn England and Russia in the East. Translated from the German by Aruther Baring Brabant and Editid by Charles E. D. Blank in charge of the Geographical Business of the India Office 1893.

Pywkin, Michael: Russia in Central Asia New York: Coller Book 1963.

Schuyier, Eugene: Turkestan 2 vols New York: Scribner, Armstrong 1876.

Sykes, Persey, : History of Afghanistan: London: Malcolm 2 Vols. 1935.

Sykes, Persey, History of Persia: London Malcolm 2 Vols.

1915.

Roberts, P. E. History of British India Under the Company and the Crown. 3rd. Edit. 1952 First. 1921 2nd 1938.

Trevor, Rev George: Russia Ancient and Present: London the Religious Tract Society 1862.

Tytler, Fraser: Afghanistan. A Study of Political Devolopment and Southern Asia 2nd Edit. 1953. First. Edit. 1950.

Vernadsky, George: A History of Russia: U.S.A. New Haven: Yale University 4th Edit. Agust. 1930 First Edit May 1929 2nd. Sept. 1929. 3rd. Maech 1930.

Walker, Philip: Afghanistan. Its History and our dealing 2 vols. London: 1888.

Watson, Hugh Seten The Russian Empire 1801 - 1917 London: Oxford university 1967.

Wheeler, J.: Talboys: A short History of British India and Foreign States of Afghanistan London Malcolm and Co. 4th Edit. First 1880 2nd 1884 3rd. 1889.

مراجع من الدرجة الثانية :

Ali Shah Ikbal: Afghanistan of the Afghans London: Diamond Presse. First Edit. 1928.

Fiorisky, Michael: Russia London: Macmilkn Company 2nd Edit 1969. First. 1948.

Griffith, John: Afghanistan. London: Pall Mall Press 1967.

Harcave, Sidney: Russian History: U.S.A.J.B. Lippin-cott Company. 3 rd Edit. 1956 First 1953 2 nd 1955.

Marx, Karal: Notes on Indian History (664 - 1858) Second Impression Mosco.

Mosely, Philip: Russian Diplomacy and the Opening question in 1938 - 39 U. S. A.: 1934.

Nolan, E. H.: The Illustrated History of the Brit - Empire in

INdia and the East. London: James and Vitrasarkar, Jadunath: Fall of the Mughul Empire 4 Vols. Calcutta: M.C. Sarkar and Sons LTD 2 nd. Edit. 1 1949.

Singh, Khushwant: The Sikhs London: George Allen and Unwin LTD First Edit. 1953.

The Society For promoting chvistian Know ledge: History of the British Settelmnt in india to the Close of the sepoy Rebellion. London:

Sturley, D.M.: A Short of Hist of Russia. London: Longman 1964.

Watkins, Mary: Afghanistan land and Transition U.S.A.: Lancaster Press 1963.

مراجع باللغة العربية:

جمال الدين الأفغاني: تتمة البيان في تاريخ الأفغان. اعتنى بطبعه وتصحيحه علي يوسف الكرديلي صاحب مجلة العلم العثماني الطبعة الأولى مطبعة الموسوعات بباب الخلق ١٩٠١.

كتب مترجمة للعربية:

آسيا والسيطرة الغربية تأليف بانيكار ترجمة عبد العزيز توفيق جاوينددار المعارف ١٩٦٢ .

دليل الخليج العربي تأليف لوريمر ترجمة حكومة قطر الدوريات.

The Asiatic Journal and Monthly Register For British India and its Dependencies: London Coxand Baylis.

بدأ اصدارها منذ عام ١٨١٦.

The Asiatic Journal and Monthy Register for Brèthishand Monthly Rgister Brit. India and its Dependencies. New Series.

وبدأ اصدارها في الثلاثينات ولم استطع الحصول على الجزء الأول والثاني .

## الفهرس

| ٥., | ٠ |   |   | : | • |    | •  |   | • |    |          |   |    |    |   | • |   |    |   |    | •  | •  |   |    |    |     |    |    |   |     |   |                  |   |   |    |     |     |     |    | ä  | ۸. | قا | 11 |
|-----|---|---|---|---|---|----|----|---|---|----|----------|---|----|----|---|---|---|----|---|----|----|----|---|----|----|-----|----|----|---|-----|---|------------------|---|---|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| ٩   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |    |          |   |    |    |   |   |   |    |   |    |    |    |   |    |    |     |    |    |   |     |   |                  |   |   |    |     |     |     |    |    |    |    |    |
| Y0. |   |   | ( | ( | ن | را | اي | • |   | ند | <b>.</b> | 1 | ئة | رک | ٺ | 1 | ٤ | خ  | _ | -  | ال | )  | ) | ō  | رر | باو | _  | IJ | Ĺ | ول  | Ļ | J۱               | ě | u | į  | تار | ٠   | ناذ | ن  | 1  | قة | K  | ع  |
| ٤٥. |   |   |   |   |   |    |    |   |   |    |          |   |    |    |   |   |   |    |   |    |    |    |   |    |    |     |    |    |   |     |   |                  |   |   |    |     |     |     |    |    |    |    |    |
| ٦٧. |   |   |   |   |   |    |    |   |   |    |          |   |    |    |   |   |   |    |   |    |    |    |   |    |    |     |    |    |   |     |   |                  |   |   |    |     |     |     |    |    |    |    |    |
| ۸١. |   |   |   |   |   |    |    |   |   |    |          |   |    |    |   |   |   |    |   |    |    |    |   |    |    |     |    |    |   |     |   |                  |   |   |    |     |     |     |    |    |    |    |    |
| 99. |   |   |   |   |   |    |    |   |   |    |          |   |    |    |   |   |   |    |   |    |    |    |   |    |    |     |    |    |   |     |   |                  |   |   |    |     |     |     |    |    |    |    |    |
| ۱۱۷ |   |   |   |   |   |    |    |   |   |    |          |   |    |    |   |   |   |    |   |    |    |    |   |    |    |     |    |    |   |     |   |                  |   |   |    |     |     |     |    |    |    |    |    |
| 124 |   | • |   | • |   |    |    |   |   |    |          | • | •  | •  | • | • | • | •  | • | ته | غز | ود |   | ار | ه  | J   | قن | •  | د | ابا | • | ֖֖֖֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֡֓ | k | _ | ,  | بل  | کاب | 5 ( | ۏ  | ر  | نف | وا | IJ |
| 109 |   | • | • | • |   |    | •  | • |   |    |          |   | •  |    |   | • | ن | تا | ٠ | نـ | غا | اذ |   | ن  | م  |     | ئى | ۲  | ل | 1   | ۰ | ار               | ~ |   | (ز | llj | ,   | ناذ | ີ. | וצ | 4  | i  | ~  |
| ۱۸۲ |   |   |   |   |   |    |    |   |   |    |          |   |    |    |   |   |   |    |   |    |    |    |   |    |    |     |    |    |   |     |   |                  |   |   |    |     |     |     |    |    |    |    |    |